Phillip Comments of the state o

Comment of the state of the sta



ئىقىنىڭ ئابلائىلانلانلانلىنىدىدىدىدىدىن بوزارة الاوقا قاشىك اهداءات ١٠٠١ سابد المداءات الم

And the second s



معريف الراسى

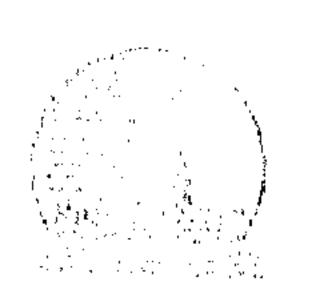

Comorai Commission of modelland a la designation of the Continuous Sections of the Continuous Sections

(۲» السنة الأولى (۵) رمضان ۱۳۸۰ (۲) مارس ۱۹۹۱

و على اصدارها و فيق عويضة

And the second of the second o 



. . . .

. . • . 1 4 1

## بسيم التارالرهمن الرحيم وبه نستعين

## 2000

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد فلايستطيع أحد من المربين والمؤرخين أن ينكر أن التربية الاسلامية هي الاساس المتين لخضارة المسلمين ، والمثل العليا في تلك التربية تتفق مع الاتجاهات الحديثة في عالم التربية اليوم ، فقد قدس الاسلام العلم والعلماء ، وسما بالعلم الى درجة العبادة ، وعنى العناية التامة بجميع أنواع التربية ، وخاصة التربية الروحية والدينية والخلقية ، ونادى بالحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين الاغنياء والفقراء في التعليم ، وقضى على نظام الطبقات ، وفرض طلب العلم على كل مسلم ومسلمة ، واعطاهما كل وسليلة للتعليم ، اذا وجدت لديهما الرغبة في العلم والاقبال عليه ،

وقد فتحت المساجد والعاهد، ودور العلم والحسكمة، ودور الكتب، والحلقات الداسية، والمنتديات الادبية والعلمية أمام الطلاب للتعلم والدراسة والبحث، وقدمت اليهم الدولة كل ما يحتاجون اليه، من طعام ومسكن وعلاج ومسساعدات مالية، لتمكنهم من المعيشة في الحياة، والتفرغ لطلب العلم،

وانا لا نفخر اذا قلنا ان مبادى، التربية الحديثة التى نادينا بها فى منتصف القرن العشرين ـ ولم تستطع الدولة المتمدنة تنفيدها كلها حتى اليوم ـ قد روعيت ونفذت فى التربية الاسلامية ، فى عصورها الذهبية ، قبل أن تخلق التربية الحديثة بمئات السنين .

ومن تلك المبادى، المثالية فى التربية الاسلامية: التربيسة الاستقلالية، والاعتماد على النفس فى التعلم، والحرية والديمقراطية فى التعليم، ونظام التعليم الفردى، ومراعاة الفروق الفردية بين الا طفال فى التعليم والتدريس، وملاحظة الميسول والاستعدادات للمتعلمين، واختبار ذكائهم، ومخاطبتهم على قدر عقولهم، وحسن معاملتهم، والرفق بهم، والعنسساية بالتربية الخلقية، وتشجيع الرحلات العلمية، والاهتمام بالخطابة والمناظرات، والتربية اللسانية، والاكثار من دور الكتب، وتزويدها بكل ما يمكن من الكتب القيمة، والراجع النادرة، وتشجيع الطلاب على الانتفاع بما فيها من ذخائر ففيسة، والمثابرة على الدراسة والبحث، والتعليم من المهد الى اللحد، ففيسة، والمثابرة على الدراسة والبحث، والتعليم من المهد الى اللحد،

ولا تعجب اذا سمعت أن وظيفة المعيد التى نجدها اليوم فى الكليات والجامعات كانت متبعة فى المعاهد الاسلامية فى عصورها الذهبية وأن نظام الجامعات الشعبية مقتبس من التربية الاسلامية، فقد كان طلب العلم غير مقيد بشروط استعمارية فولاذية ، واعمار محدودة ، وكانت أبواب محدودة ، وشهادات معينة ، ودرجات معسدودة ، وكانت أبواب الساجد والمعاهد الدراسية مفتوحة لجميع الراغبين فى العلم والتعلم ولكن يؤسفنا أن نقول أن المؤرخين والادباء والفقهاء وفلاسفة ولاسلام لم يعنوا فى القرون الوسطى بالتاليف فى التربية الاسلامية

العناية التي تستحقها ، في حين أنهم كتبوا وأسهبسوا ، وأجادوا الكتابة عن الحضارة الاسلامية ، والانتصارات الحربية ، والشئون الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاسلام • فقد تقرأ كتابا عن نظام الملك ، أو عن صلاح الدين الأيوبي ، فلا تجد الا قليلا عما أنشناه هذا أو ذاك من المدارس ودور العلسم، أو قام به من اصلاحات في التربية والتعليم ، في الوقت الذي تجد فيه كتابة مسهبة عن تاريخ حياة كل منهما، وأعماله السياسية، وحسسروبه العسكرية • لهذا كله يجد الباحث صعوبة كبيرة اذا أراد أن يكتب عن التربية في الاسلام • فقد يقرأ كثيرا من الكتب العربية والادبية والتاريخية والسياسية القديمة ، فلا يجد فيها الا فصولا متفرقة، وأبوابا محدودة ، ونصائح مبعثرة ، ورسائل تتعلق بالمعلم والمتعلم أو تتصل من قريب أو بعيد بالتربية والتعليم • وقد يحتاج الى كثير من الراجع لكتابة أي موضوع من موضوعات التربية الاسلامية • ومع هذا الا يستطيع أحد أن ينكر أن للعرب والسلمين كل الفضل على الغرب والغربين، وأن للعلوم العسربية والخفسارة الاسلامية أثرا كبيرا في النهضة الاوروبية الحالية ، فقد نقلت العلوم والثقافة العربية ، والمدنية الاسلامية والفنون الشرقية سر بعسد أن ازدهرت وارتقت ، ونضحت وأثمرت على أيدى علمهاء الاسهالم وفلاسفته ـ الى أوروبا في عصورها الظلمة ، في القرون الوسطى؛ فللعرب والاسلام والشرق قديما كل الفضل في نشر العلم والثقافة، والخضارة والفن في الغرب وأوروبا الحالية • فقد كان للتربيسة الاسلامية أكبر الا ثر في النهوض بكل أنواع التربية بما اقتبس منها من المبادىء المثالية في الدين والاخلاق، ومراعاة النسسواحي

الانسانية والاجتماعية والتعاونية ، كالاخاء والحرية والساواتوالعدالة وتكافؤ الفرص ، والوحدة الروحية بين المسلمين في الامبراطورية الاسلامية العظيمة ، ولا عجب ، فعلى هذه الاسس القوية، والقواعد الذهبية السبت التربية الاسلامية في عصورها الاولى ،

وقد راعيت في تأليف هذا الكتاب المثل العليا التي ينادى بها دائما قائدنا الملهم المحبوب الرئيس جمال عبد الناصر • وكان للسيد وزير الاوقاف ذي القلب المؤمن أحمد عبد الله طعيمة الفضل في أحياء تلك السلسلة الثقافية من الكتب الاسلامية ، ومنها هسذا الكتاب ، وهو : « الموجز في التربية الاسلامية ، ويليه كتاب آخر مفصل يشمل معاهد التربية الاسلامية ومناهجها ، والتربية الخلقية في الاسلام ، والعقوبة في الاسلام ، وعلاقة التربية الاسلامية بالتربية الاسلامية بالتربية الاسلامية بالتربية الاسلام، والعقوبة في الاسلام ، وعلاقة التربية الاسلامية بالتربية الاسلام،

وأعتقد تمام الاعتقاد أن التربية الاسلامية ستنالما تستحقه من العناية في هذا العهد الميمون ، وبهذا المجهود المتواضع أرجو أن أكون قد قمت ببعض الواجب نحو الاسلام ، وأن يجد القارىء في هذا الكتاب ما يشبع رغبته ، ويفتح سبيل البحث أمامه ، والله أسأل أن يعيد للاسلام مجده الماضي ، ومبادئه الثالية ، وحضارته الخالدة ، أنه سميع مجيب .

المؤلف

## الغصنال الأول اغراض التربية الاسلامية

#### ٧ - ان التربية الخلقية هي روح التربية الاسلامية •

فقد اجمع فلاسفة الاسلام على أن التربية الخلقية هي روح التربية الاسلامية ، والوصول الى الخلق الكامل هو الغرض الحقيقي من التربية ، وليس معنى هذا أن نقلل العناية بالتربية الجسمية أو العقلية أو العلمية أو العملية ، بل معناه أن نعنى بالتربية الخلقية كما نعنى بالانواع الاخرى من التربية ، فالطفل في حاجة الى قوة في الجسم والعقل، والعلموالعمل ، وتربية الخلق والوجدان ، والارادة والذوق والشخصية ،

وقد اتفق علماء التربية الاسلامية على أنه ليس الغرض من التربية والتعليم حسب أذهان المتعلمين بالمعلومات ، وتعليمهم من المواد الدراسية مالم يعلموا ، بل الغرض أن نهذب أخلاقهم ، ونربى أرواحهم ، ونبث فيهم الفضيلة ، ونعودهم الآداب السامية، ونعدهم لحياة طاهرة ، كلها اخلاص وطهارة ، فالغرض الأول والأسمى من التربية الاسعلامية تهذيب الخلق ، وتربية الروح ، وكل درس يجب أن يكون درس أخلاق ، وكل معلم يجب أن يراعى الاخلاق ، وكل معلم يجب أن يراعى الاخلاق ، وكل علم عؤدب يجب أن يراعى الاخلاق ، وكل معلم عبود بيجب أن ينه النبيل عماد والاخلاق الدينية هي الإخلاق المالية الكاملة ، والحلق النبيل عماد والاخلاق الدينية هي الإخلاق المثالية الكاملة ، والحلق النبيل عماد

التربية في الاسلام · ويرى الغزالى : أن الغرض من التربية التقرب الى الله ، دون الرياسة والمباهاة ، وألا يقصد المتعلم بالتعلم الرياسة والمال والجاه ، ومجاراة السفهاء ، ومباهاة الاقران ، وهو لا يخرج عن التربية الحلقية ·

ومن الممكن أن نلخص الغرض الاساسى من التربية الاسلامية في كلمة واحدة هي : « الفضيلة » .

#### ٢ - العناية بالدين والدنيا معا:

لم يكن أفق الاسلام ضيقا في النظر الى أغراض التربية ، فلم يقصر التربية على الناحية الدينية ، ولم يقصرها على التربية الدينيوية بل نادى الرسول الكريم حاثا كل فرد من الامة الاسلامية بالعمل لدينه ودنياه معا ، حيث قال : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لا خرتك كأنك تموت غدا » • فلم يفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وحدها ، أو الدين وحده ولكنه فكر في العمل لهما معا ، بدون اهمال للعالم الدنيوى أو العالم الديني .

#### ٣ - العناية بالنواحي النفعية:

كما عنيت التربية الاسلامية بالنواحى الدينية والخلقية والروحية في التربية والتعليم ، لم تهمل العناية بالنواحى النفعية في معاهدها ومناهجها ، ويتضبح هذا الغرض من كتاب عمر الخطاب رضى الله عنه الى الولاة : « أما بعد ، فعلموا أولادكم السسجاحة ، والفروسية ، ورووهم ما ساد من المثل ، وما حسن من الشعر »، فعمر يأمر بتعليم الاولاد السباحة والعوم ، والفروسية والرياضه البدنية ، والمهارة الحربية ، والعناية باللغة العربية ، ورواية الامثال

السائرة، والشعر الحسن ، وانأثر علماء الاسلام في النهضة العلمية لايستطيع أن ينكره الاكل مكابر متعصب ، قال (مونرو) في كتابه « تاريخ التربية »: » ففي الطب والجراحة وعلم العقاقير ، والفلك ، وعلم وظائف الإعضاء - وصل المسلمون الى اختراعات هامة، واخترعوا ساعة البندول ، • • وعلموا أوروبا استعمال البوصلة والبارود » •

فالتربية الاسلامية لم تكن كلها دينية وخلقية وروحية ، ولكن هذه الناحية كانت مسيطرة على الناحية النفعية ، ولم تكن في أساسها مادية ، بل كانت المادة أو كسب الرزق أمرا عرضيا في الحياة ، لم يقصد الكسب لذاته ، بل كان أمرا ثانويا في التعليم .

وقد كان من رأى الفارابي وابن سينا واخوان الصفا أن الكمال الانساني لا يتحقق الا بالتوفيق بين الدين والعلم .

#### ٤ - دراسة العلم لذات العلم:

كان طلاب العلم من المسلمين يدرسونه لذاته ، فهو فى نظرهم الذهري فى الحياة والإنسان مجب للاطلاع بفطرته ، لهسدا عنى فلاسفة الاسلام بدراسة كثير من العلوم والاحاب والفنون اليشبعوا مالديه من ميل فطرى الى حب الاطلاع والمعرفة وهذه هي التربية المثالية حيث يدرس الطالب العلم لذات العلم ، والاحب لذات الاخب والفن لذات الفن ، لائن فيها لذة علمية أو أدبية أو فنية لا نظير لها والفن لذات الفن ، لائن فيها لذة علمية أو أدبية أو فنية لا نظير لها وأفضلها والمام الذاليس الطنس من الدرس وأفضلها والرق فى هذه الدنيا ، ولكن الغرض الوصول الى الحقيقة ، وتقوية الحلق » ، أى الوصول الى الحقيقة العلمية ، والحلق الكامل وتقوية الحلق » ، أى الوصول الى الحقيقة العلمية ، والحلق الكامل وتقوية الحلق » ، أى الوصول الى الحقيقة العلمية ، والحلق الكامل وتقوية الحلق » ، أى الوصول الى الحقيقة العلمية ، والحلق الكامل وتقوية الحلق » ، أى الوصول الى الحقيقة العلمية ، والحلق الكامل وتقوية الحلق » ، أى الوصول الى الحقيقة العلمية ، والحلق الكامل وتقوية الحلق » ، أى الوصول الى الحقيقة العلمية ، والحلق الكامل وتقوية الحلق » ، أى الوصول الى الحقيقة العلمية ، والحلق الكامل وتقوية الحلق » ، أى الوصول الى الحقيقة العلمية ، والحلق الكامل وتقوية الحلق » ، أى الوصول الى الحقيقة العلمية ، والحلق الكامل وتقوية الحلق » ، أى الوصول الى الحقيقة العلمية ، والحلق الكامل وتقوية الحلق » المن المناه المن

فالتربية الاسلامية كانت مثالية ، تطالب بالعلم لما فيه منالة روحية ، وللوصول الى الحقائق العلمية ، والاخلاق النبيلة ، وان من ينظر الى ما خلفه المسلمون من تراث علمى وأدبى ، ودينى وفنى يجد أمامه ثروة خالدة لانظير لهافى العالم كله ، تدل على شهدة تعلقهم بالعلم لذاته ، والا دب لذاته ، والفن لذاته ، وليس معنى هذا أنهم أهملوا التعلم لكسب الرزق كلية ، ويتبين هذا من الغهر التالى :

#### ه ـ التعليم المهنى والفنى والصناعي لكسب الرزق:

لم تهمل التربية الاسلامية اعداد كل فرد لكسب رزقه في الحياة ، بدراسة بعض المهن والفنون والصناعات ، والتدرب عليها ويظهر هذا الغرض واضحا من قول ابن سينا : 131 فرغ الصبى من تعلم القرآن وحفظ اصول اللغة نظر عند ذلك الى ما يراد أن تكون صناعته ، فيوجه لطريقه ٠٠٠ ويعد اعدادا مهنيا أو فنيا أو صناعيا حتى يجيد مهنة من المهن ، أو فنا من الفنون ، أو صناعة من الصناعات حتى يتمكن من كسب رزقه ، ويحيا حياة شريفة ، مع المحافظة على الناحية الروحية والدينية ، فالتربية الاسلامية كانت خلقية غالبا ، ولكنها لم تهمل اعداد الفرد للحياة ، وكسب العيش والرزق ولم تنس تربية الجسم والعقل والقلب ، والوجدان والارادة والذوق واليد واللسان والشخصية ،

## الغصلالثانى

## العلم والتعليم في نظر الاسلام

#### الدين الاسلامي يأمر بتعميم التعليم:

ان الدین الاسلامی دین علم ونور ، لا دین جهالة وظلمة ؛ فأوله آیة نزل بها الوحی فیها أمر للرسول بالقراءة وتکرار لذلك الا مر وتنویه بشأن العلم والتعلیم ، نلمسه فی اسناد التعلیم الی الله تعالی « اقرا باسم ربك الذی خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرا وربك الا کرم ، الذی علم بالقلم ، علم الانسان مالم یعلم ، » وقوله تعالی مخاطبا نبیه محمدا « وقل رب زدنی علما » وقوله « شسهد الله أنه لالله الا هو واللائكة وأولو العلم قائما بالقسسط » فبدأ عز وجل بنفسه ، ثم ثنی بالملائكة ، ثم ثلث بأهل العلم ، وناهیك بهذا شرفا وفضلا ونبلا ، قال تعالی : « تلك الا مثال نضربها للنساس ، وما یعقلها الا العالمون » أی ولا یفهمها الا العلماء المثقفون ،

وفى مواطن كثيرة نوه القرآن الكريم بشأن العلماء ، وما لهم من منزلة رفيعة ، ومكانة سامية ، فقال «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقال : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والدن أوتوا العلم درجات »

فالعلم مقدس في نظر الاسلام ، وهو أسمى شيء في الحياة لدى المسلمين وللعلماء العاملين منزلة في الاسلام تلى منزلة الانبياء وقال الرسول الكريم: « العلماء ورثة الانبياء » فرتبة العلماء العاملين تلى رتبة الانبياء • وقد قيل: ان العلماء يشفعون للناس يوام القيامة بعد الانبياء • قال صلى الله عليه وسلم: «ان مداد العلماء خير من دماء الشهداء » •

وقد دعا الرسول الكريم الى التعليم واوجبه ، فقال « علموا الولاد كم ، فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم » ولم يفرق الاسلام في طلب العلم بين الابناء والبنات ؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه سلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة » من غير تفرقة بينهما ، فالدين الاسلامي يطالب المسلم والمسلمة بالتعلم وطلب العلم ، والعمل به ، والاجتهاد في نشره .

ولم يقف الاستمرار في طلب العلم والتعلم، والبحث والاطلاع، بل دعا الى الاستمرار في طلب العلم والتعلم، والبحث والاطلاع، فقال الرسول « لايزال الرجل عالما ما طلب العلم، فاذا ظن انه قد علم فقد جهال » وقال: « يستغفر للعالم ما في السموات والارض» وقال الغزالى تعليقا على هذا الحديث: وأى منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السموات والارض بالاستغفار له ؟ ، فالعالم مشغول بنفسه، والملائكة مشغولون بالاستغفار له .

وكان صلى الله عليه وسلم يشتجع التعليم بعمله وقوله ؛ فقد كان يطلق سراح الأسرى المتعلمين من السكفار اذا علموا بعض المسلمين القراءة والكتابة ، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على ذيوع التعليم

الحياة لدى للة الانبياء . العلماء مداد العلماء

قال «علموا برق الاسلام الله صلى الله من غسير بالتعسلم

فحسب ؛ والاطلاع ، لن أنه قد السموات السموات صبب يزيد الراد ،

فقد كان المسلمين ع التعليم

ونشره بسين جمهسرة المسلمين ولم يفته أن يعطى المرأة حظها وتصيبها في تعلم القراءة والكتابة ، فقد سأل الشفاة العدوية أن تقوم بتعليم زوجه السيدة حفصة القراءة والكتابة ، ضاربا بذلك أحسن الامثال لامته في وجوب تعليم الفتيات والبنات .

وقد خرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى مجلسين أحدهما فيه قوم يدعون الله عز وجل ، ويرغبون اليه ، وفي الثاني جماعة يعلمون الناس ، فقال : « أما هؤلاء فيسألون الله ، فأن شهاء عطاهم، وأن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيعلمون الناس، وأنما بعثت معلما » • ثم عدل اليهم ، وجلس معهم • وبذلك ضرب النبي لنا خير مثل في تشبحيسم العسلم، ونشر التعليم، والاشادة بفضل المعلمين • وحسـبك أن العلم في نظر الرسول الكريم قـوام الدنيا ، وقوام الدين ، حيث قال : « هن آتاد الدنيا فعليه بالعلم ، ومن أداد الأشخرة فعليه بالعلم ، ومن أدادهما معا فعليه بالعلم » . وقال أيضا: « الناس رجلان ، عالم ومتعلم ، ولا خير فيما سواهما» وقال صلى الله عليه وسلم: « لموت قبيلة أيسر من موت عالم · » وقال: « فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وقال: « من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة» • وقال : « أن الملائكة لتضمع أجنعتها لطالب العلم رضا بما يصمنع » • وكلها أحاديث تشبيد بفضل العلماء العاملين ، وتحث على طلب العلم ، وتدل على أن الاسلام يطالب بالتعليم ونشر العلم ، والتخلص من الجهل والامية .

وفى الأثر : أفضل الناس المؤمن العسالم ، الذى ان احتيج اليه نفع ، وان استغنى عنه أغنى نفسه .

وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه لكميل: يا كميل ، العلم خير من المال ، والعلم حاكم ، والمال محكوم عليه ، والمال تنقصه النفقة ، والعلم يزكو بالانفاق ، وقال أيضا: « العالم أفض ل من الصائم القائم المجاهد ، وقال نظم ال

ما الفخر الالاهل العلم الهم وقدر كل امرىء ماكان يحسنه ففز بعسلم تعش حيابه أبدا

على الهدى لمن اسستهدى أدلاء والجاهلون لأهل العلم أعداء الناس موتى وأهل العلم احياء

وقال أيضاً ، وأشار الى صـــدره : « ان ها هنا لعلوما جمة ، لو وجدت لها حملة » • وقد صدق رضى الله عنه ؛ فقلوب الابرار قبور الامسرار •

وقال عمر رضى الله عنه: يأيها الناس عليكم بالعلم، فأن لله سبحانه رداء يحبه ، فمن طلب بابا من العلم رداه الله عسز وجلل بردائه ٠» ولا عجب ، فبالعلم تحيا القلوب بنور الحكمة ، كما تحيا الارض بوابل السماء ٠

وقال بعض الحكماء: اذا مات العالم بكاه الحوت في الماء ، والطير في الماء ، والطير في المهواء ، ويفقد وجهه ، ولا ينسى ذكره · وقيل : كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن جاهلا فتهلك ·

وقال الحسن رضى الله عنه لولا العلماء لصاد الناس مثل البهائم وهو يقصد أنهم بالتعليم يخرجون الناس من حد الحيوانية الى حدد الانسانية +

وقيل تعلموا العلم، فأن تعسلمه لله خشية ، وطلبه عبادة ، ومدارسته تسبيح ، والبحث عنه جهساد ، وتعليمه من لا يعلمه صدقة ، وبذله لاهله قربة ، وهو الأنيس في الوحدة ، والصاحب في الخلوة ، والدليل على الدين ، والمصبر على السراء والضراء ٠٠٠ والقريب عند الغرباء ، ومنار سبيل الجنة ، يرفيع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة ، هداة يقتدى بهم ، أدلة في الخير ، فيجعلهم في الخير قادة سادة ، هداة يقتدى بهم ، أدلة في الخير ، وتتص آثارهم ، وترمق أفعالهم ، وترغب الملائسكة في خلتهم ، وبأجنحتها تمسحهم ، لأن العلم حياة القلوب ، ونور الأبصار ، به يبلغ الانسان منازل الأبرار ، وبه يطاع الله عز وجل ، وبه يعبد ، وبه يوحد ، وبه يمجد ، وبه توصل الأرحام ، يلهمه السعداء ، ويحرمه الأشتقياء ،

وقد خير حكيم من كبار الحكماء بين المال والملك والعلم، فاختار العلم، فأعطى الملك والمال لاختياره العلم،

وقد رأى ابن مسكويه والغزالى ـ وهما من علماء الاسلام ـ أن العلم غذاء للروح ، وغذاء للعقل ، وعد ابن خلدون العلم والتعليم طبيعيا في العمران البشرى ، وقال : « ان الانسان قـد شاركته جميع التحيوانات في حيوانيته من الحس والحركة والغذاء ٠٠ وغير ذلك ، وانها تميز عنها بالفكر ٠٠ وعن هـذا الفكر تنشأ العلوم والصناعات » ٠

وكان الخلفاء من المسلمين يجلون الأدباء والعلماء ، ويغدقون عليهم المنح والعطايا ، ومما يدل على اجلالهم للعلم أنهم كانوا يحثون أبناءهم على تلقيه ، ويرغبونهم فيه ، فهذا عبد الملك بن مروان يوصى أبناءه فيقول : « يابنى تعلموا العلم ، فان كنتم سادة فقتم

وان كنتم وسطا سدتم ، وان كنتم سـوقة عشتم » • فالتعليم في نظره يجعل السادة فاثقين ، ويصـيد المتوسطين سـادة ، ويمكن السوقة من كسب العيش والحياة •

وذاك مصعب بن الزبير يقول لابنه: « تعلم العلم ، فان لم يكن لك جمال كان لك جمالا ، وان لم يكن لك مال كان لك مالا » · فالعلم زينة من لا زينة له ، ومال من لا مال له ·

وذلكم الرشيد يعهد الى سيبويه بتأديب ابنه المأمون ، والى الاحمر \_ وهو على بن الحسن \_ بتأديب ابنه الامين ، ومن وصيته التى يجب على المربين أن يتخذوها نبراسا لهم فى تربية أبنائهم : «يا أحمر ؛ ان أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه ، وتمرة قلبه ، فصير يدك عليه مبسوطة ، وطاعته لك واجبة ، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين ، أقرئه القرآن ، وعسرفه الائجبار ، وروه الائسعار ، وعلمه السنن ، وبصره بمواقع الكلام وبدئه ، وامنعه من الضحك الا فى أوقاته ، وخذه بتعظيم بنى هاشم اذا دخلوا عليه ، ورفع مجالس القراد اذا .حضروا مجلسه ، ولا تمرن بك ساعة ورفع مجالس القراد اذا .حضروا مجلسه ، ولا تمرن بك ساعة الا وأنت مغتنم فيها فائدة تفيده اياها ، من غير أن تحزنه ، فتميت ذهنه ، ولا تمعن فى مسامحته ؛ فيستحلى الفراغ ويألفه ، وقومه ما استعطت بالقرب والملاينة ، فان أباهما فعليك بالشدة والغلظة ،»

وفى هذه الوصية تتمثل الحكمة وسداد الرأى ؛ فهى تحتراءة منهجا من أحسن المناهج الدراسية للمعاهد الثانوية ؛ فمن قراءة للقرآن الكريم ، الى دراسة للتاريخ والاخبار ، ومن رواية للادب والانشعار ، الى تعلم السنن ، ودراسة اللغة وبلاغتها ، ومن تربية دينية وأدبية أو علمية الى تربية خلقية واجتماعية ، وان الجزء الانخير

من الوصية خير دستور في المعاملة الطبيعية ، والعقوبة المدرسية ، حيث يقول : « ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة ، فان أباهما فعليك بالشهدة والفلظة » .

وقد أفاض الحكماء والاثدباء والفلاسفة في هذا السبيل وقلان فالغزالى يقول: «من أصاب علما فاستفاده وأفاده كان كالشمس تضىءلنفسها ولغيرها وهي مضيئة ، وليس يغيب عن ذهننا ما قاله بعض حكماء الاسلام: «أطلبوا العلم من المهد الى اللحد واطلبوا العلم ولو بالصين»

وقيل لأبى عمرو بن العلاء: « هل يحسن بالشيخ أن يتعلسم ؟ قال: أن كان يحسن به أن يعيش ، فانه يحسب به أن يتعلم » . ولا شبك أن الطفل أولى من الشبيخ في التعلم .

وقال الغزالى رحمه الله (١) : العلم يقتنى كما يقتنى المال ٠٠٠ علم وعمل وعلم فهو الذى يدعى عظيما في ملكوت السماء ، فانه ٠٠٠ كالمسك الذى يطيب غيره وهو طيب • والذى يعلم ولا يعمل كالدفتر الذى يفيد غيره وهو خال عن العلم ، وكالمسن الذى يشحد غيره ولا يقطع ، والابرة التى تكسو غيرها وهى عارية ، وذبالة المصباح تضىء لغيرها وهى تحترق • كما قيل :

ما هو الا ذبالة وقسدت تضيء للناس وهي تحترق

وقد قيل في الا " ثر: تعلموا العلم ، فانه سبب الى الدين ، ومنبه للرجل ، ومؤنس للوحشة ، وصاحب في الغربة ، ووصلة في المجالس، وجالب للمال ، وذريعة في طلب الحاجة » · فمن آثار العلم انه يؤدي الى

ارجع الى الاحياء حد ١ ص ٤٩

الدین اذا عمل به ، وینبه الانسان الی ما ینفعه وما یضره ، ویؤنسه فنی وحدته ووحشته ، یکون صدیقا له فی غربته ، ووصله له فی المجالس والمنتدیات ، ویجلب له المال ، ویکون وسیلة لطلب ما یحتاج الیه ، وهی فوائد جلیلة ، وآثار عظیمة ،

قال الشباعر:

يعد رفيع القوم من كان عالما وان حل أرضا عاش فيهابعلمه

وان لم یکن فی قومه بحسیب وما عالم فی بلدة بغسسریب

فالعالم وان كان ذا أصل وضيع - يعد في نظر الاسلام رفيها حسيبا ؛ لأن الدين الاسلامي لا يفكر في نسب أو حسب ، ولكنه يفكر في علم وعمل ، وتقوى وطهارة ، واذا نزل بأرض استطاع أن يعيش فيها بعلمه ، وليس العالم غريبا في أي بلدة من البلاد ، فالعلم أساس للنجاح في هذه الحياة ، به يستطيع الفقير ان يصل الى أكبر مركز ، وأعلى منصب في الدول الاسلامية ، فبالعلم والتعليم قلت الفروق الاجتماعية في الاسلام ، وظهرت المساواة في تكافؤ الفرص ، ولم يكن الفقر أو وضاعة النشأة عقبة في الوصول الى المراتب السامية ، والمناصب العالية في العالم الاسلامي ، لأن الاسلام دين الديمقراطية الحقة ، والعدالة المطلقة ، والمساواة التامة .

ان الفتى من يقسول هأنذا ليس الفتى من يقول كان البي

فالسلمون يحسكم عليهم بعلمهم وعملهم ، لا بمولدهم وعنصرهم وأصلهم ، ولا تأثير للا باء والاجداد ، والاحساب والانساب ، والغنى والفقر في الحصول على المراكز الرفيعة في الاسلام ، فالعدالة فيسه

واجبة ، ولا فضل لعربي على عجمى الا بالتقوى ، والعمل الصالح ، والكفاية العلمية والخلقية .

ولا جدال في أن التعليم حق من حقوق الانسان ، وضرورة من ضرورات الحياة ، كالماء والهواء والغذاء ، فاذا أراد أن يعيش ويحيا وجب عليه أن يتعلم ، ووجب علينا القيام بتعليمه .

#### واذا العارف اشرقت في أمة نالت أمانيها بغير توان

فاذا انتشر التعليم في أمة من الامم نالت أمانيها ، وحريتها واستقلالها ، وما استطاع مستعمر أن يقف في سبيلها ، فالتعليم أفضل شيء يملكه أفضل الرجال ، وخير وسيلة للنهوض بالاممالمتخلفة وأحسن منحة يمكن أن تمنح ، والجهل أس الرذائل ، فحياة الجهل موت ، والانسان في حاجة الى العلم ؛ لاأن العلم وسيلة الحياة ،

لهذا كان علماء الاسلام يسجعون الطلاب على الدراسة والتعلم، وجمع الحقائق، واستنباط الاراء والافكار، وتطبيقها عمليا، ويحثونهم على الرحيل والسفر الطويل في سبيل طلب العلم والمعرفة،

#### لماذا أمر الدين الاسلامي بالتعليم ؟

لقد أمر الاسلام بالتعليم في أول آية نزلت على الرسول الكريم ، لا نه أول الواجبات، وأكبر وسيلة للرقى، واصلاح العالموالشعوب، افا صحب العلم بالعمل به • قال الغزالي : « لو قرأ رجل مأثة ألف مسألة علمية ، وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده الا بالعمل • ولو قرأت العلم مأثة ألف سنة ، وجمعت ألف كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله بالعمل » •

فالغزالى لا يكتفى بالعسلم، ولكنة يؤكد أهمية العمل بالعلم ويبدو ذلك من قوله (١): « النساس كلهم هلكى الا العالمين ، والعالمون كلهسم هلكى الا العالمين ، والعالمون كلهسم هلكى الا العالمين » و فهو يتطلب من المسلم ان يتعلم ويعمل بمسا يعلم ، ويخلص في عمله ، ويقصد بالعمل صقل مرآة القلب عن قاذورات الدنيا ، وخبائث الاخلاق ، والتحلي بالاخلاق المميدة من الصسبر والشكر ، وحسن الخلق ، والتحلي بالاخلاق ، والإخلاص ، والزهد ، والتقوى ، واجتناب الصفات الذميمة من الجزع ، ونكران الجميل ، والمسد ، والخد ، والخد ، والخد ، والغش ، والفخر ، والخيلاء ؛ والكبرياء ؛ والرياء ،

وقد شعر فلاسفة الاسسلام بأثر العمل في تثبيت العلم وزيادة أثره • قال الرسول الكريم : « وانما يزهد الرجل في علم يعلم قلة انتفاعه بما علم » • وقال النمرى القرطبي في ( جامع بيان العلم وفضله ح ١ ص ١١٨ ) ان عالما من المسلمين قال : « أول العلم النية ، ثم الاستماع ، ثم الفهم ؛ ثم الحفظ ؛ ثم العمل ؛ ثم النشر » بمعنى ان الانسان ينوى التعلم ويقصده ؛ ثم يستمع ما يقوله العلماء ، ثم يفهم أقوالهم ، ثم يحفظها ؛ ثم يعمل بما تعلمه ؛ ثم ينشر ما تعلمه من الاراء والافكار بين الناس ، وهذا همو المثل الائسمى في التربية والتعليم •

ولسنا في حاجة الى أن نذكر ثمرات العلم والتعليم ، ومضار الجهل والامية ، فمن المحال ان ترقى أمة من الامم بغير تعميم التعليم ، ولا وسيلة لانقاذ الناس من شر الجهل والرذيلة الا بالعلم والعمل ، فالمدنية والحضارة والتقدم في العلم والاختراع ، والابداع المسذى

<sup>(</sup>١) في فاتحة العلوم ص ١٥

نراه بأعيننا في الامم الراقية نتيجة التربية العامة ، والتعليم المنتشر بين جميع الطبقات ·

وینبغی آن یکون المعلم عاملا بعلمه ، فلا یکذب قوله فعله ، وکل من تناول شیئا وقال للناس : لا تتناولوه ، فانه سم قاتل سسخر الناس به ، واتهموه ، وزاد حرصهم علی ما نهوا عنه ، ومشل المعلم المرشد من المسترشدین مثل الظل من العود ، ومتی استوی الظل والعود اعوج ؟ ولذلك قیل فی هذا المعنی :

لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك اذا فعلت عظيم

وقال الله تعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسى أنفسكم ؟ » ولذلك كان وزر العالم فى معاصيه أكبر من وزر الجاهل ، اذ يزل بزلته عالم كثير ، ويقتدون به ، رمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ، ووزر من عمل بها ، ولذلك قال على كرم الله وجهه : « قصم ظهرى رجلان : عالم متهتك ، وجاهل متنسك ، فالعالم يغر الناس بتهتكه ، والجاهل يغرهم بتنسكه » قال صلى الله عليه وسلم : « لا يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا » وقال أيضا : « من الله الا بعدا ! » ،

وقال عمر رضى الله عنه: « أن أخسوف ما أخاف على هذه الا مه المنافق العليم » قالوا: وكيف يكون منافقا عليمسا ؟ قال: عليم اللسان ، جاهل القلب والعمل .

وقال الحسن \_ رحمه الله \_ لاتكن ممن يجمع علم العلماء ، وطرائف الحكماء ، ويجرى في العمل مجرى السفهاء ، وقال رجـــل لا بي

هريرة رضى الله عنه : أريد أن أتعلم العلم ، وأخاف أن اضيعه . فقال : كفي بترك العلم اضاعة له .

وقال تعالى : « كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » .

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : ويل لمن لا يعلم مرة ، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات ، وروى مكحول عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال : حدثنى عشرة من أصحاب رسبول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : كنا ندرس العلم في مسجد قباء ، اذ خرج علينا رسبول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « تعلموا ما شئتم أن تعلموا ، فلن يأجركم الله حتى تعملوا » ، فالدين الاسلامي يأمر بطلب العلم ، والعمل بما نعلم ، فالعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر ، قال الشاعر :

یا واعظ الناس قد اصبحت متهما اذ عبت منهم آمرورا انت تاتیها اصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا فالموبقات لعمری انت جانیها تعیب دنیا وناسا راغبین لها وانت آکسر منهم رغبیة فیها

وقد قيل: لاتطلبوا علم مائم تعلموا حتى تعملوا بمسا علمتم و همثل الذي يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل امرأة زنت في السر، فحملت ، فظهر حملها ، فافتضحت و فكذلك من لا يعمل بعلمسه يفضحه الله تعالى يوم القيامة على رءوس الاشمهاد (١) » .

<sup>(</sup>١) ينسب هذا القول الى عيسى عليه السلام

كثيرا ما نسسمع نقدا مرا عن انتشار أمراض « البلهارسيا والانكلستوما » في البلاد ، وكثرة السائلين والعجزة ، وفاقدي البصر ، حتى بلغت نسبة فقد البصر عندنا أكثر من أي نسبة في العالم ، ونسمع أيضا عن فساد الانخلاق ، وكثرة الحوادث والجرائم، ولو علمنا الائمة تعليما حقا لارتفع المستوى الصحي والمخلقي والاجتماعي ، وقد أحسنت وزارة التربية والتعليم في جعلها التعليم الاعدادي والثانوي بالمجان حتى يشهمل الفقراء والاغنياء ، ولا يحرم أحد التعليم بسبب الفقر ، ومن الواجب أن نعلم كل فرد من الجمهورية العربية المتحدة ، ويتعلم كل شخص من العالم الاسلامي ، والعالم العسربي ، فأن العلم سبيل الحسرية والغني ، والرقى والنهضة ،

يجب أن نعلم الأمة حتى يقل الفقراء منها ، ولا نسمح للاطفال بالعمل الا بعد التعليم · يجب أن نعلمهم حتى نعدهم للكسبب ، ولحياة أحسن من الحياة التي يعيشونها غيير متعلمين · يجب أن نعلمهم التعليم النظرى أولا ، ثم الصناعي أو الزراعي أو التجاري ثانيا ، ونبحث لهم عن عمل يسيرون فيه بعد معرفتهم حرفة من الحرف ، و صناعة من الصناعات ، حتى نقضي على الجهل والفقر والمرض ، ولا نقبر ذكاء فرد واحد من أبناء الجمهورية العسربية المتحدة ·

انكم ان فعلتم ذلك نشأ الجيل الجديد نشأة صالحة ، فسلم جسمه ، وحصف عقله ، وكمل خلقه ، واستطاع أن يحقق لامته ماتصبو اليه نفوسها من مجد مؤثل ، وعزة خالدة .

ولكى تعيد البلاد الاسلامية والعربية والشرقية مجدها القديم،

وعظمتها السالفة ، يجب أن تعمل على نشر التعليم وتعميمه بها ، فالجهل علة العلل ، وهو السبب الأول فى التخلف عن الأيام الأولى، أيام المجد والعظمة ، والتعليم هو الوسيلة الوحيدة للرقى فى كل ناحية من النواحى ، والاسلام دين العلم والنسور ، ولا عيب فى الاسلام ، فالاسلام يطالب بتعليم الرجل وتعليم المرأة ، « وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » كما يقول الرسول الكريم ، فمتى يأتى اليوم الذى يعمم فيه التعليم فى العالم الاسلامى كله ؟ فمتى يأتى اليوم الذى يعمم فيه التعليم فى العالم الاسلامى كله ؟ ومتى نقضى على الجهل والامية ؟ ومتى نحتفل بدفن آخر أمى سسن الجمهورية العربية المتحدة ، والوطن العربى ؟

الفصل الشالث العالم والمتعلم أو أو

## المعلم والتلبيذ

لقد عنى فلاسفة الاسلام بالكتابة عن العالم والمتعلم ، أو المعلم والتلميذ ، وما لهما من حقوق ، وما عليهما من واجبات ، وكتبوا كثيرا عن الصفات التى يجب أن يتحلى بها كل منهما ، فقد كتب النمرى القرطبى فى كتابه : (جامع بيان العلم وفضله) عن « آداب العالم والمتعلم » ، وكذلك فعل الغزالى فى كتابيه : (فاتحة العلوم ) و (احياء علوم الدين) ، وقد خص المعلم بالتقليس والتبجيل ، وجعل فى منزلة تلى منزلة الانبياء ، قال الرسول الكريم : « أن مداد العلماء خير من دماء الشمهداء » فالعالم العامل خير من المتعبد الذى يصوم النهاد ، ويقضى الليل فى التعبد والصلاة ، وقد وصف الغزالى منزلة العلم والعمل فى قوله (١) : « فمن علم وعمل بما علم فهو الذى يدعى عظيما فى ملكوت السماء ، فكأنه كالشمس تضىء الغيرها وهى مضيئة فى نفسها ، وكالمسك فكأنه كالشمس تضىء الغيرها وهى مضيئة فى نفسها ، وكالمسك عظيما ، وخطرا جسيما ، فليحفظ آدابه ووظائفه » ،

١١) احياء علوم الدين للغزالي حا ص ٢٥

# وقد اعترف الشاعر أحمد شوقى بفضل المعلم فقال قمد قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون

فهو الاب الروحى للمتعلم ، وهو الذى يقوم بتغر بالعلم ، وتهذيب الانحسلاق وتقويمها ، فتبجيله تبجيل وتقديره تقدير لهم ، به يحيون ، وبه ينهضون أذا أد خير أداء ،

وقد وصف أبو الدرداء المعلم والمتعلم بأنهما زميلان ولا خير فيما عداهما .

وفى العصور الوسطى كان الاستاذ فى معاهد الغرب قسوة وشدة ، فكان يحلف لعميد الكلية بأداء فروض وتنفيذ النظام الذى تفرضه الجامعة عليه ، ويعد غائبا لغرامة محددة اذا لم يحضر محاضرته خمسة من الطلبة ، وكان الطالب يكلف التبليغ عن أستاذه اذا غاب عن اذن ، فى حين أن الاستاذ فى المعاهد الاسلامية كان يتمت الوقت بكل رعاية وتقديس ، ويعامل بكل اجلال وتقدير له مكانة سامية ، وحرية مطلقة فى التدريس ، واختيار والوقت الذى يدرس فيه ، والعدد الذى يؤديه من المحاض

## الصفات التي يجب أن تتوافر في المعلم في التربية الإ

### ا سالزهد والتعليم ابتغاء مرضاة الله:

كان للمعلم منزلة سامية مقدسة ، وعليه واجبات تلائم فقد كان زاهدا كل الزهد ، يقدوم بالتعليم ابتغاء مرضاة

ينتظر أجرا أو راتبا أو مكافأة مالية ، ولا يريد من مهنة التعليم سوى ارضاء الله ، ونشر العلم والتعليم . كان الاسماتذة يستعينون على المعيشة والحياة بنسخ الكتب وبيعها لمن يريدها ، ويكسبون عيشمهم بهذه الوسيلة ، وقد استمر علماء المسلمين عسدة قرون وهم لا يقبلون أى أجر على تدريسهم ، ولكن بمضى الزمن أنشئت المدارس ، وحددت المرتبات للمعلمين ، فعارض هذا النظام كثير من العلماء ، ونقدوه ، ووقفوا ضده ، لزهدهم وورعهم ، وفي اعتقادنا أن قبول المرتبات لا يتعارض مع ارضاء الله ، والزهد في الدنيا ، لأن العالم — مهما يكن زاهدا متقشفا — يحتاج الى شيء من المسال يستعين به على مطالب الحياة ،

#### ٣ ـ طهارة المعلم:

يجب أن يكون المعلم طاهر الجسم والجوارح ، بعيدا عن الذنوب والا من ماهر الروح ، بريثا من الكبر والرياء والحسسد ، والعداوة والبغضاء ، وغيرها من الصفات الذميمة ، قال الرسول الكريم : « هلاك أمتى رجلان : عالم فاجر ، وعابد جاهل ، خسير المخيار خيار العلماء ، وشر الاشرار شرار العلماء » .

#### ٣ ــ الاخلاص في العمل:

ان أخلاص المدرس في عمله أكبر وسيلة لنجاحه في مهنته ، ونجاح تلاميذه ، ومن الاخلاص أن يعمل بما يقول ، وتتفق أعماله مع أقواله ، ولا يخجل من قول « لا أدرى » اذا كان لا يدرى ، فالعالم حقا هو الذي يشعر على الدوام بحاجته الى الاستزادة من العلم ، ويضع نفسه موضع تلاميذه في البحث عن الحقيقة ، ويخلص لهم،

وما يفعل ، يلين في غير ضعف ، ويشتد في غير عنف .

#### ٤ - الحلم :

يجب على المدرس أن يكون حليما مع تلاميده ، يستطيع أن يضبط نفسه ، ويكظم غيظه ، ويكون رحب الصدر ، كثير الصبر ، لا يغضب لا تفه الا سباب .

#### ه سالهيبة والوقاد:

ليكون العالم كاملا يجب أن يتصف بالهيبة والوقار ، ويكون ذاكرامة ، يربأ بنفسه عن الدنايا ، ويستنكف من القبير ، ولا يصخب ، ولا يلغو ، حتى يكون مرفوع الرأس ، موضوع التبجيل والاحترام ،

## " - يجب أن يكون المدرس أبا قبل أن يكون مدرسا:

يجب أن يحب تلاميذه محبته لا بنائه ، ويفكر فيهم كما يفكر في أولاده ، وعلى هذا المبدأ الاسلامي تبنى التربية الحديثة اليوم ، ويجب أن يكون الولد الالهي (وهو الطالب) أحب الى المعلم من الولد الصلبي ، وأن الاب الذي يضع أولاده في قلبه أب عسادي جدا ، ولكن الاب الذي يضع أبناء غيره في قلبه يعسد من الا باء الطاهرين المثاليين ، وأن أولى التلاميسة بالعطف والشفقة أولئك الفقراء الذين يأتون من منازل حكم عليها بالشقاء ، ولا يحبسون

أحدا لانهم لم يشعروا بحب أحد ، وهنا الفرصة أمام المدرس في أن يعمل ، للوصول الى قلوب هؤلاء البائسين لينقذ حياتهم ، وينجى أرواحهم من الموت والشقاء ، ويجتهد في مساعدتهم ، وتسهيل الامور في سبيلهم بحيث يكون أبا شفيقا ، يعطف عليهم ، ويقوى ضعيفهم ، ويشاركهم شعورهم .

٧ - يجب أن يكون عالما بطبائه الاطفال وميولهم ، وعاداتهم واذواقهم ، وتفكيرهم ، كى لايضل فى تعليمهم • هذا ما ينهادى به علماء التربية فى القرن العشرين ؛ ففى التربية الاسلامية كان المدرس مطالبا بالعلم باستعدادات الاطفال وطبائعهم ؛ ومراعاتها فى أثناء التدريس لهم ؛ كى يختار لهم الموضوعات الملائمة التى فى مستواهم العقلى ، « ولا يرقيهم من الجلى الى الدقيق ، ومسن الظاهر الى الحفى دفعة وفى أول مرتبة ، بل على قدر الاستعداد » فلا ينتقل من السهل الى الصعب ، ومن الواضح الى الحفى هسرة واحدة ، بل يتدرج معهم على قدر استعدادهم وادراكهم وفهمهم •

۸ - يجب أن يتمكن المعرس من مادته ويستمر في البحث والاطلاع ، حتى لا يصير تعليمه سطحيا ، لايسمن ولا يغنى مسن جوع ، وقد كان للمعلم منزلة كبيرة في المرحلة العالية من التعليم ، وكان موضع ثقة وتقدير لدى الطلاب والآباء ، ويختلف عن المعلم في المرحلة الاولى كثيرا ، ولا يتمتع بالمنزلة التي كان زميله يعظى بها في تعليم الكبار ، فقد نظر بعض الكتاب الى المعلم الأولى نظرة لا تبجيل فيها ولا احترام ، فالجاحظ مثلا ينصح ألا تسترشد بمن يكثر الاختلاط بالاطفال والنساء ، في حين أن كثيرين من العلماء

المسهورين كانوا معلمى أطفال ، مثل الكميت (١) والضيحاك بن مزاحم ، وعبد الله بن الحرث ، وأبى عبيد القاسم الذى ولى قضاء خراسيان .

وقد عير الحجاج بأنه معلم أطفال في الطائف ، وكان اسمه وقتئذ كليبا ، فقال الشاعر في ذمه مشيرا الى أنه كان يأخذ الحبز على سبيل الاجر:

أينسى كليب زمان الهزال وتعليمه سسورة الكوثر رغيف له فلكة ما ترى وآخر كالقمر الازهر الازهر

وفى الكتب الاسلامية ارشادات كثيرة خاصة بالمعلم الأولى ، نختار منها النصائم الا تية :

ألا يقتسم الطعام مع الاطفال ، ولا يكتب اعلانات ويلصقها على باب الكتاب ، ليجتنب التلاميذ اليه ، لائن مثل هذا العمل لا يصدر الاعن السوقة من الناس ، ولا يفرق بين الاغنياء والفقراء من التلاميذ ، ولا يستخدم الاطفال في شئونه المنزلية ، وأن يعامل الجميع بروح العدل والانصاف ، ويقوم بتعليم الأطفال بنفسه ، واذا صعب عليه ذلك أمكنه أن يكلف بعض الكباد من الطلبة تعليم الصغار من التلاميذ ، وهو نظام العرفاء في التربية ، وهو نظام يعضهم بعضا ، ويمل بعضهم يعضه ، ويمل بعضهم على بعضه ،

وقد لخص أبو شامة الشافعي في كتابه : «مجموعات الرسائل» آداب معلم الصبيان فيما يلي :

<sup>(</sup>١) كان يعلم الاطفال في مستجد الكوفة

« يبدأ باصلاح نفسه ، فان أعينهم اليه ناظرة ، وآذانهم اليه مصيغة ، فما استحسنه فهو عندهم الحسن ومسا استقبحه فهو عندهم القبيح ، ويلزم الصمت في جلسته ، ويكون معظم تأديبه بالرهبة ، ولا يكثر الضرب والتعذيب ، ولا يمانح بين أيديهم أحدا ، ويقبح عندهم الغيبة ، ويوحش عندهم الكذب والنميمة ، ولا يكثر الطلب من أهلهم » ، وكلها توجيهات قيمة ، لا اعتراض عليها في التربية ،

#### المؤدب أو المدرس الخاص:

المؤدب هو مدرس خاص يقوم بتعليم طفل او اكثر من ابناء العظماء والحلفاء ، وتأديبه وتثقيفه في بيته أو قصره ، ويشسترك الاب مع المؤدب في اختيار المواد التي يدرسها الابن ، ويسستمر المتعلم في دراسته حتى يصل الى المستوى المنشود مسن التعليم ، ولكي يشرف المؤدب على تلميذه من الامراء اشرافا تاما كان يخصص له جناح في قصر الامير ليعيش فيه ويتناول طعامه وشراابه وينام فيه ، وكان المؤدب يعطى تلميذه أربع ساعات أو أكثر كل يوم من وقته ، ويمكث معهعدة سنوات يقضيها في تعليمه وتهذيبه ،

وكان الا باء من الخلفاء يحترمون المؤدبين لابنائهم ، ويعنون بهم عناية كبيرة ، حتى كان لهم مركز أدبى كبير فى المجتمع • ولسم يرفض هذه الوظيفة الا قليل من الزاهدين لعزة أنفسهم ، وزهدهم فى المسال كالخليل بن أحمد ، وعبد الله بن ادريس ، فأنهما كانا يفضلان التدريس للجماعة لا لابناء الطبقة الخاصة •

ولنذكر هنا جزءا من وصية عبد الملك بن مروان لمؤدب أولاده ،

لنعرف الاغراض التي كان يرمى اليها من تربيتهم: «علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن ، وجنبهم السفله ، فانهم أسوأ الناس رعة (١) وأقلهم أدبا ، وجنبهم الحشم (٢) ، فأنهم لهم مفسدة ٠٠ وأطعمهم اللحم يقووا ، وعلمهم الشعر يمجدوا ، وينجدوا (٣) ، ومرهم أن يستاكوا عرضا ، ويمصوا الماء مصا ، ولا يعبوه عبا ، واذا احتجت الى أن تتناولهم بأدب فليكن ذلك في ستر ؛ لا يعلم به أحد مسن الفاشية فيهونوا عليه »

فعبد الملك ينصح المؤدب بأن يعود أبنساء الصدق ؛ ويعنى الناحية الحلقية عنايته بالقرآن الكريم ، وحفظه وفهمه ، ويبعدهم عن السافلين الساقطين من الناس ، حتى لا يحاكوهم فى أقوالهم البذيئة ، وأفعالهم الذميمة ، ولايتشبهوا بهم فى قلة ورعهم ، وسوء أدبهم ، ويجنبهم الحشم والحدم ، فانهم مفسدون لاخلاقهم والدابهم وعليه أن يعتنى باعطائهم اللحوم ، والاهتمام بتغذيتهم ، وآدابهم ، ولا تضعف أجسامهم ، ويعلمهم الشعر وأوزانه وقوافيه ، حتى يتذوقوا ما فيه من الجمال ، ويصيروا من العظماء ، ويرتفعوا فى مراكزهم فى الحياة ، ولا تهمل العناية بأسنانهم ، وتنظيفها بالسواك ، لانها موصلة الى المعدة ، والمعدة تتأثر بملا يصل اليها من طعام وشراب ، وعودهم أحسن العادات الصحيحة يصل اليها من طعام وشراب ، وعودهم أحسن العادات الصحيحة عند شرب الماء ، واذا أردت أن توبخهم أو تؤدبهم أو تعساقبهم عند شرب الماء ، واذا أردت أن توبخهم أو تؤدبهم أو تعساقبهم فاجتهد ان يكون ذلك كله سرا لا يعلم به أحد مهن يفشون الاسرار ويذيعونها ، كى تحافظ على مركزهم ومنزلتهم ، ولا يحتقرهم أحد ،

<sup>(</sup>۱) المخدم · (۲) المخدم · (۳) يرتفعوا

وفى هذه الوصية لم يفكر عبد الملك بن مروان فى التربية العلمية والدينية ، والادبية وحدها ، ولكنه فكر أيضا فى التربية الخلقية والجسمية واللسانية ، والتربية الصحية ، والتربية الاجتماعية ،

وتختلف النصائح والوصايا باختلاف الآباء وآرائهم في تعليم أبنائهم ولا يفوتنا هنا أن نذكر شيئا منها:

قال عصر بن عقبة لمؤدب ولده : ليكن أول اصلاحك لولسدى اصلاحك لنفسك ، فان عيونهم معقودة بك ، فالحسن عنسهم ما صنعت ، والقبيح عندهم ما تركت ، علمهم كتاب الله ، ولا تملهم فيه فيه فيتركوه ، ولا تتركهم منه فيهجروه ، روهم من الحديث أشرفه ، ومن الشعر أعفه ، ولا تنقلهم هن علم الى علم حتى يحكموه ، فان ازدحام الكلام في القلب مشغلة للفهم ، وعلمهم سنن الحكمساء ، وجنبهم محادثة النساء ، ولا تتكل على علد منى لك ، فقد اتكلت على كفاية منك ، وفي رواية أخرى : وعلمهم سير الحكماء ، وأخلاق على كفاية منك ، وفي رواية أخرى : وعلمهم سير الحكماء ، وأخلاق الادباء ، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعسرف اللهء » ،

فهو ينصح لمؤدب أولاده باصلاح نفسه أولا ، ليكون قدوة حسنة لهم ، فأنه في نظرهم مثلهم العالى ، ينظرون اليه بعيونهم ، ويحاكونه في أقواله وأفعاله ، يستحسنون ما يفعل ، ويستقبحون ما يترك ، وعليه أن يعلمهم كتاب الله، ليهتدوا بهديه، ويستضيئوا بنوره ، وحذر أن تصل الساهة والملل الى قلهوبهم فيتركوه ، وشجعهم على فهمه وحفظه ، والاستمراد في الانتفهاع به ، ولا تتركهم منه فيتركوه ويهجروه ، وكما تعنى بالقرآن الكريم يجب

أن تعتى برواية الحديث الشريف · واختر لهم من الشعر العربسي أعفه ، وأبعده عن الغزل والهجاء ، كى لا يتأثروا بما يدرسون وما يقرأون ، ولا تنقلهم من علم الى علم حتى يجيدوا العلم الاول ويتقنوه ، فأن اتقان المادة تسهل على المتعلم تذكرها ، وكشرة المواد الدراسية في المناهج تشغل الطالب عن الفهم · وعلمهم طرق الحكماء في حياتهم وأعمالهم وتصرفاتهم ، حتى يقتدوا بها · وأبعدهم عن محادثة النساء ، خوفا عليهم من الفتنة والوقوع في الضلال ، ولا تتكل على عذر منى لك ، فقد اتكلت على كفايتك ، ووثقت باخلاصك وأمانتك ، وكن لهم كالطبيب الماهر الذي يشخص المرض ويعرف وأمانتك ، وكن لهم كالطبيب الماهر الذي يشخص المرض ويعرف كنهه أولا ، ثم يعمل على معالجته · وهي نصيحة ثمينة يجب ان ينتفع بها كل مؤدب أو معلم ، يتطلب أن يكون مشلا عاليا في ينتفع بها كل مؤدب أو معلم ، يتطلب أن يكون مشلا عاليا في ودراسة الحديث ، ويرغبهم فيهما ، ويختاد لهم من الشعر أعف وأحسنه ، ويجيدون كل مادة ، ويقتدون بالحكماء في حيساتهم ، ويبتعدون عن النساء ، ويتفرغون المعلم والدراسة .

وقال هشام بن عبد الملك لسليمان الكلبى مؤدب ابنه: « ان ابنى هذا هو جلدة ما بين عينى · وقد وليتك تأديبه ، فعليك بتقرى الله ، وأد الامانة ، وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله ، ثم روه من الشعر أحسنه ، ثم تخلل به فى أحياء العرب ، فخذ من صالح شعرهم ، وبصره طرفا من الحلال والحسرام والخطب والمغازى » ·

فهشام يقول لمؤدب ولده : ان ابنى أعز شيء لدى ، وقد تركت لك تعليمه و تهذيبه · وقد وصاه بتقوى الله ، وأداء الا مسانة فان

لصلاح المعلم أثرا في نفس المتعلم ، والرجل الصالح ينتقع بعلمه وتقواه ، وأول وصية يوصى بها هشام العناية بالقرآن الكريم ، وحفظه ودراسته ، ثم رواية أحسن الشعر حتى يكسب ابنه ذوقا في الشعر ، يمكنه من أن يقدر ما فيه من روعة الاسلوب ، وجمال الخيال ، وصواب الفكرة ، ثم الرحيل معه ؛ والانتقال بين أحياء العرب ؛ ليروى عنهم أحسن الشعر ، ويتلقى منهم أجمله ، وتفهيمه ما أحله الله ، وما حرمه ، حتى يكون بصيرا بدينه ، ويعسرف ما أحله الله ، وما حرمه ، حتى يكون بصيرا بدينه ، ويعسرف حلاله من حرامه ، يفعل الاول ، ويجتنب الثاني ، وشجعه على دراسة خطب الخطباء وحفظها ، والانتفاع بما فيها من حكم رائعة ، وآسساليب بليغة ، ومعرفة مغزى وآراء سديدة وتصائح ثمينة ، وأسساليب بليغة ، ومعرفة مغزى كل خطبة ، وما يرمى اليه الخطيب من خطبته ،

وفى عصر الدولة الفاطمية ، أنشأ الفاطميون فى قصــورهم مدارس خاصة ، لتعليم أبناء الولاة ، وسراة المسلمين ، وتربيتهم تربية تمكنهم من ملء المناصب الهامة فى الدولة .

حقوق الطلبة وواجباتهم في النربية الاسلامية:

عنيت التربية الاسلامية بحقوق الاساتذة وواجياتهم ، كما عنيت بما للطلبة من حقوق ، وما عليهم من واجيات ، وما يجب أن يتمسكوا به من آداب - فمن حقوقهم : تيسير سبل التعلم لهم ، واعطاؤهم كل فرصة في أن يتعلموا من غير تفرقة بين الغنى والفقير منهم • وقد وصف الرحالة ابن جبير السبل التي يسرت للطلبة العلم والتعلم ، والمدارس العظيمة التي أنشئت لهم ، والاوقاف التي رصدت لهم وللمدرسين ، والقصور التي شيدت لسكناهم ، والربط

التى أعدت وجهزت لهم ، وعدها كلها فخرا عظيما من مفاخسو الاسلام والمسلمين ، و فمن أراد الفلاح فليرحل الى بلاد المغرب، ويتغرب فى طلب العلم ، فيجد كثيرا من المساعدات ، ولا عجب ، فقد كان المسلمون ينظرون الى طلاب العلم بعين الاجلال والتقدير ، لا نهم يسعون فى طلب أسمى شىء فى الوجود ، وهو العلم والمعرفة، وكانوا يقولون ان من يسعى فى طلب العلم يسير فى طريق الجنة .

ومن الواجبات التي يجب أن يعمل بها كل طالب ، ويجعلها نصب عينيه دائما:

المنافخر والخيلاء ، كالحقد والحسد ، والكراهية والكبرياء ، والغش والغش الصفات الدميمة ، كالمحسل العبادة الا مع طهارة القلب ، والتحل بالاخلاق الكريمة كالصدق والاخلاص ، والتقوى والتواضع ، والزهد والرضا ، والبعسد عن الصفات الدميمة ، كالحقد والحسد ، والكراهية والكبرياء ، والغش والفخر والخيلاء ،

٢ - أن يقصد من تعلمه تجميل دوحه بالفضيلة ، والقرب من الله ، وليس الظهود بين الناس ، والمباهاة والجاه .

٣ - أن يثابر على تحصيل العلم، ويبعد عن الا هل والوطن، ولا يتردد في الرحيل ان استدعى الا مر الذهاب الى أقاصى المعمورة للبحث عن أستاذ من الا ساتدة .

ع ـ ألا يكثر هن تغيير هدرسيه ، بل يجب عليه أن يتريث قبل أن يقلم على التغيير .

وسيلة من الوسائل ويبجله ، ويوقره لله ، ويعمل على ارضائه

٣ ــ الا يضايق الأستاذ بكثرة الأسئلة ، ولا يعنته في الجواب، ولا يمشى أمامه ، ولا يجلس مكانه ، ولا يبدأ بالكلام حتى يؤذن له ،

۷ ـ آلا یفشی لا ستاذه سرا ، ولا یغتاب عنده احسا ، ولا یعتاب عنده احسا ، ولا یعتاب عثرته ، وان یقبل معدرته ان زل .

٨ ـ الجد والدأب في الدرس، ووصسل الليل بالنهار في احراز المعرفة، مبتدنا بتحصيل الاهم من العلوم .

۹ ـ أن تسود روح المحبة والودة بين الطلبة ، حتى يروا كأنهم أبناء رجل واحد .

۱۰ س أن يبدأ الطالب أستاذه بالسلام ، ويقلسل بين يديه الكلام ، ولا يقول أله قال فلان خلاف ما قلت ، ولا يسأل جليسه في مجلسه .

۱۱ سوان يواظب على الدرس والتكرار في أول الليل وآخره ، « فان ما بين العشاء ووقت السحر مبادك » وان هذا يذكرنا بقول الشاعر :

 وأهم المبادىء التى قيلت فى التربية الاسلامية عن « العـــالم والمتعلم » :

### ا سالخلق الكامل الفضل هن العلم:

لقد عد المسلمون الانخلاق الكاملة أفضل من العلم، وجعلوها أساسا لنجاح العالم والمتعلم على السواء، فكما أن الوضوء يجبأن يسبق الصلاة كذلك ينبغى أن يبدأ المعلم والطالب بتطهير نفسيهما من الرذائل والنقائص، لائن العلم أيضا نوع من العبادة، ولا ريب أن في ذلك لب الحكمة، ونهاية الرشد، فكل تربية لا تؤسس على الخلق الكامل تعد تربية فاشلة، وكل مدنية لا تؤسس على الخسير والفضيلة، تعد مدنية خداعة زائفة كالسراب،

### ٢ - تقديس العلم والعلماء:

ان من أروع مبادىء التربية الإسلامية تقديس العلم والمعرفة وتقديس العلماء والمعلمين ، فألعلم كان مقدسا ، والمعلمون كانوا مقدسين لدى الاسلام والمسلمين ؛ لهذا أخلص العالم والمتعلمالاخلاص كله فى الدراسة والبحث ، وثابرا عليهما ، فوجه بين المسلمين أفذاذ لا نظير لهم من العلماء والمتعلمين ، ولكن المغالاة فى هسانا التقديس قد أدت الى اضعاف روح النقد بينهم .

# ٣ - العناية التامة بتقوية الروابط الشخصية ، والالله والمحبة بين العلماء والمتعلمين ،

فالعالم مطالب بالشفقة على المتعلمين ، ومعاملتهم كما يعامل الاب أبناءه ، والمتعلمون مطالبون بارضاء أساتذتهم واحتسرالمهم

وتبجيلهم وفى تقوية الرابطة والألفة والمحبة بين العلماء والمتعلمين دعم لأسس النجاح فى التربية التعليم فأن نجاح المربى يتوقف على غرس روح الثقة والمودة بينه وبين تلاميذه فأذا أخلص المدرس لتلاميذه وأحسوا بعطفه عليهم وحبسه لهم كأن العسير من المواد ميسرا والصعب سهلا وقد ينفر الطالب من علم من العلسوم لنفوره من مدرس ذلك العلم وقد يحب المتعلم مادة من المواد ويتعلق بها كل التعلق لحبه لمدرس تلك المادة ، وتعلقه به ويتعلق بها كل التعلق لحبه لمدرس تلك المادة ، وتعلقه به ويتعلق بها كل التعلق لحبه لمدرس تلك المادة ، وتعلقه به ويتعلق به ويتعلق به ويتعلق به ويتعلق به المدرس المادة ، وتعلقه به ويتعلق به المدرس المادة ، وتعلقه به ويتعلق به المدرس المادة ، وتعلقه به ويتعلق به المدرس المدرس المدرس المدرس المدرس المادة ، وتعلقه به ويتعلق به المدرس ا

ولقد نبه فلاسفة التربية الاسلامية الى أثر حسن الصلة بين المدرس وتلاميذه في التربية والتعليم ، فعنوا كل العناية بهذا المبدأ ودرسوا ميول الطلاب ، ومستواهم العقلي والعلمي ، وبحثوا عن خير السبل لافادتهم والنهوض بهم ، واستعملوا في تعليمهم الترغيب والتشويق ، لا الارهاب والتخويف ، وشجعوا استعمال الملمح اوالثناء ، وتركوا التوبيخ والتأنيب ، فنجحوا كل النجاح في أداء رسالتهم العلمية ، وكانت التربية الاسلامية تربية مثالية تتمثل فيها الناحية الانسانية ،

### واجبات المعلم في نظر الغزالي:

ولنذكر هنا الواجبات التي يجب على المعلم مراعاتها في رأى الغزالي :

۱ – أن يشغق على المتعلمين ، ويجسريهم مجرى بنيه والله الما الله عليه وسلم: « انما أنا لكم مثل الوالد لولده » فيعاملهم المعلم كما يعامل أبناءه الم

الله ، والتقرب اليه ،

٣ - ألا يدع من نصبح المتعلم شيئا ، بل ينتهز كل فرصية لنصبحه وارشاده .

غ - أن يزجر المتعلم عن سوء الا خلاق ، بطريق التعريض ما أمكن ، ولا يصرح ، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ ، فالفرائل ينصبح بالرجر بالاشارة والتلميح لا التصريح اذا حدث من المتعلم ما ينافى الا خلاق مع مراعاة الرافة والرحمة في زجره .

٥ - أن يراعى مستوى الا طفسال من النساحية العقليسة ، ويخاطبهم على قدر عقولهم ، ولا يلقى اليهم أشياء فوق مستوى ادراكهم حتى لا ينفروا من التعلم ، ويتخبطوا فيما يفهمون ، وهذا خير مبدأ في التربية الحديثة اليوم .

٣- ألا يقبح فى نفس المتعلم علوم غيره: ينبغى أن يوسسع على المتعلم طريق التعلم فى غير علمه • ومعنى هسلا أنه يجب ألا يتعصب لمادته •

٧ - ينبغى أن يلقى الى المتعلم القاصر (الضعيف) الجلى اللائق به ، ولا يذكر له أن وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه حتى لا تفتر رغبته ، ويضطرب عقله ، ويقصد بهذا مراعاة مستوى الضعفاء من المتعلمين ، واختياد المادة السهلة الواضحة التى تناسبهم ، ويجب ألا يشعرهم بأنهم ضعفاء ، أو أغبياء ، حتى لا يؤثر فى نفوسهم تأثيره سيئا ، فان هذا النوع من الا يحاء مضر بهم .

۸ س أن يعمسل المعلم بعلمه ، فلا يكذب قوله فعله ، قال الله تعالى : « تتمرون الناس بتتبر وتنسون أنفسكم ؟ » « كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » • وقال عليه الصلاة والسلام : « لايكون الرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا » • وقال أيضا : « من ازداد علما ولم يزدد هدى ، لم يزدد من الله الا بعدا » •

### الفصل الرابع

### حظ المرأة اهن التعليم في الاسلام

لقد فرض طلب العلم على المرأة كما فرض على الرجل في الانمور الروحية ، فقد سوى الدين الاسلامي بين المرأة والرجل في الانمور الروحية ، والواجبات الدينية ، ولم يفرق بينهم المفيد على كل مسلم ومسلمة »، رسمول الله الكريم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة »، من غير تفرقة بينهما في طلب العلم ، فالعلم مقدس في الاسلم وطلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة ،

وقد كان للمرأة العربية في الجاهلية الحق في التعلم ، وكان النساء كاتبات وشاعرات ، وحينما ظهر الاسلام بدات الحياة العقلية تنشيط وتحيا لدى العرب ، وكسبت المرأة حقوقا اجتماعية لم تكن نها قبل الاسلام فنهض التعليم بين النساء ووضح الكتاب والمؤرخون أسماء المسلمات المتعلمات اللاتي كن يعرفن القراءة والكتابة في صدر الاسلام ، فأثبت البلاذري « أن السيدة حفصة زوج النبي كانت تقرأ وتكتب ، وعائشة بنت سعد كانت تعرف القراءة والكتابة والسيدة عائشة بنت أبي بكر كانت تقرأ المصحف » وتعلم السكثير وقد قال وسيسول الله : « خيلوا نصف دينكم عن هذه الحميراء » ، وقد قال في شأنها عروة بن الزبير « ما وأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب وقد قال بشعر من عائشة » ، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشعر من عائشة » ، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم

ومن النساء المسلمات النابغات: الخنساء ، وهي شاعرة عرفت بجودة الشعر ، والوطنية الصادقة ، والوفاء والتضحية ، والسيدة سكينة بنت الحسين رضى الله عنه ، وهي شاعرة أديبة ، عالمة بضروب الايقاع ، وسيدة الناقدين ، وكان الشعراء يفدون على دارها من كل حدب، وصوب للمباراة بالاشعار في حضرتها ، وقد خطت عائشة بنت طلحة خطوات السيدة سكينة ، فاشتهرت بنقد الشعر والغناء، واجتمع للايها الادباء والشعراء والرواة للمناقشة في الادب والشعر والرواية ،

وان الكتب العربية مملوءة بأسماء المسلمات النابغات في العلوم الدينية والادبية والطبية ، وأسماء الجوارى الشهيرات في الاداب والفنون ·

وقد اشتهرت المرأة المسلمة بالصيدق في علمها ، والا مانة والدقة في روايتها ، وأخذ أفاضل العلمياء بروايتها ، وقد قال الحافظ الذهبي وهو محدث عظيم - : « وما علمت من النساء من الهمت ، ولا من تركوها » ، ومن النساء الشهيرات في عالم الحديث: كريمة المروزية ، وسيدة الوزراء وكانتا من أهم راويات الاحاديث التي جمعها البخارى ، وقد ذكر الحافظ بن عساكر - وهو أحد رواة الحديث \_ أن عدد شيوخه وأساتذته من النساء كان بضعيا وثمانين أستاذة ،

وقد سرقت مرة امرأة من قريش ، من ذوات الحسب والنسب، فعوقبت عقاب من يسرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فحاول.

أحد السامين أن يشفع لها ، فقال له النبى : « أتشفع فى حسد من حدود الله ؟ • ثم قام فخطب ، فقال : « يا أيها الناس انما أضلمن قبلكم أنهم اذا سرق الشريف تركوه ، واذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد • وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع مصمسد يدها » •

ففي الاسلام مساواة بين الرجل والمراة في الثواب والعقاب ، ولا يتميز عليها الا في أنه مطالب بالانفاق عليها ، ورعايتها ،والدفاع عنها • قال تعسالي في موقسف المرأة : « ولهن مثل الذي عليهن يالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ، وحينما بدا النبي ينشر قواعد الاسلام ومبادئه نشرها بين الرجال والنساء من غير تفرقة ،

وان من يدرس « تعليم المرأة في الاسلام » يجد رايين متناقضين عن هذا الموضوع :

الأول: رأى من يقسول بتعليم المرأة القرآن الكريم والدين الاسلامى ليس غير، وينهى عن تعليمها الكتابة والشعر، وقسد يالغ أنصار هذا الرأى، وادعوا أن المرأة ناقصة العقل والدين، وان نقصها لا يشجع على تعليمها العلوم، وفي هذا المعنى يقول شاعرهم:

النساء ناقصات عقل ودين ما رأينا لهن رأيا سنيا ولا جل الكمال لم يجعل الله تعالى من النساء نبيا

ومنهم القابسي الفقيه القيرواني (١) ، فهو لا يرى بأسا من تعلم المرأة القرآن والدين لا « الترسل والشعر ٠٠٠ وانما تتعلم ما يرجىله سلامة ، ويؤمن عليها من فتنته ، وسلامتها من تعلم الخط

<sup>(</sup>١) صاحب كتاب ( الغفسيلة الاحسوال المتعلمين )

أنجى لها » وهو رأى يسىء الظن بالمرأة ، ولا تقول به أكثـــرية المسلمين .

الثانى: رأى من ينادى بتعليم المرأة من المسلمين ، وهو رأى سديد ، يستمد قوة عظيمة من استناده الى أحاديث نبوية تشجع على تعليم المرأة ، منها الحديث الذى ذكرناه فى بداء الموضوع ، وهو : « طلب العلم قريضة على كل مسلم ومسلمة » \* وقوله صلى الله عليه وسلم : « وأيما رجل كانت عنده وليدة (١) فعلمها فاحسن تعليمها ، وأدبها فأحسن تأديبها ، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران»

وقد حض النبى على تعليم أزواجه الكتابة ، فقال للشفساء العدوية \_ وقد كانت تجيد القراءة والكتابة في الجاهلية قبل الاسلام \_ « ألا تعلمين حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة ؟ » .

وقد انتصر الرأى القائل بتعليم المرأة المسامة القراءة والكتابة حتى وصلت الرأة المسلمة الى أسمى درجات العلم والثقافة ، ونالت أكبر قسط من التربية والتعليم في العصود الذهبية للاسلام، فكان من النساء المسلمات الكاتبة والشاعرة ، والطبيبة والمعامة والقاضية ، ولم يستطع المترددون الوقوف في سبيل تعليمها الا في البلاد ولم يستطع المتخلفة ، ففي تلك البلاد حرمت المرأة العلم والنور ، وحجبت عن الاعين ، وتركت في دارها جاهلة لا تقرأ ولا تكتب ،

وفى كتبالا دب العربى والسير عدد كبير من النساء المسلمات الشهيرات ، نذكر منهن :

<sup>247 (1)</sup> 

ا سعلبة بنت المهدى ، وهى شاعرة ، معروفة بالنبوغ الشعرى والمعانى الرقيقة ، والعبارة الجزلة ·

۲ ـ عائشة بنت أحمد بن قادم ، وقد نشأت بقرطبة ، ولم يكن في زمانها في الاندلس من يماثلها ، في فهمها وعلمها وأدبها ، وشعرها وفصاحتها وعفتها ، وكانت تجيد الخط ، وتكتب المصاحف وتجمع الكتب الثمينة في خزانتها ودارها ، وقد توفيت سنة ٠٠٤هـ

٣ - ولادة بنت الخليفة الستكفى بالله ، وهى أديبة شاعرة ؛ ناظرت الادباء والشعراء ، وكان قصرها منتدى متسعا ، يأوى اليه رجال الادب والشعر ، والوزراء والعلماء والقضاة .

ع م لبنى ، وهى الكاتبة فى ديوان الخليفة الحكم بن عبد الرحمن المجيدة للكتابة الشماعرة ، العالمة بالنحو ، المتينة فى الحساب العلم، وقد توفيت سنة ٣٩٢ ه .

ه - فضل: وهى جارية تعلمت فنون الأدبوالشعر والغناء، وقد اشتريت وأهديت الى الخليفة المتوكل ، وعرفت بالذكاء وحضور البديهة ، والنبوغ فى الشعر الغنائى ، الذى يحتاج الى رقة الطبع، والعاطفة ، وقوة التأثير ، وقد ظهرت فى عصر تميز بفحول الشعراء كالبحترى ، وابن الرومى ، وعلى بن الجهم ، فلم تقصر عن هسؤلاء جميعا ،

٦ ـ وقلا أشار ابن أبى أصيبعة فى كتاب طبقات الا طباء الى طبيبتين مسلمتين درستا الطب ، واشتغلتا به ، منهما الطبيبة وينب طبيبة بنى أود التى عرفت بعلاج أمراض العيون ، وكانت النساء

المسلمات يقمل في الحروب الاملامية المداوة الجراحي ، وخدمتهم المعاونتهم محاونتهم محمل المعاونتهم المعاونتهم المعاونتهم المعاونتهم المعاونتهم المعاونتهم المراوب اليوم المعاونية ا

روى أن أمية بنت قيس الغفارية قالت : أتيت رسول الله في نسوة من بنى غفار ، وهو سائر الى غزوة خيبر ، فقلنا : يارسول الله قد أردنا أن نخرج معك ، فنداوى الجرحى ، ونعين السلمين بما استطعنا ، فقال : على بركة الله ،

وتقول الربيع بنت معوذ : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنسقى القوم ونخدمهم ، ونداوى الجرحى، ونرد القتلى والجرحى الى المدينة •

ومن الطبيبات المسلمات أيضا الطبيبة أم الحسن بنت القاضى ابى جعفر الطنجالى ، وقد كانت طبيبة مبرزة شهيرة فى الطب كثيرة الاطلاع ، وأجادت علوما كثيرة مع الطب ، وأخت الحفيدبنزهر وابنتها كانتا عالمتين بالطب والمداواة ، ولهما خبرة كبيرة بعلاج أمراض النساء (١) .

٧ - وفى العصر العباسى ، فى عهد الخليفة المقتدر ، أشارت كتب التاريخ الى امرأة مسلمة ، تولت القضاء ، واطمأن الناس الى عدالتها فى الحكم ، واعترفوا بفضلها ، ومقدرتها القضائية .

ومع أن الميدان السياسي صعب وليس بسهل ، نجد بين المسلمات نساء اشتغلن بالسياسة ، وناصرن طائفة على أخرى ،

<sup>(</sup>۱) طبقات الاطباء لابن ابی اصیبعة حاص ۷۰

معتمدات على فصاحتهن ، وعاطفتهن المؤثرة ، وبديهتهن الحاضرة ، ومقدرتهن الخطابية الملتهبة ، كما حدث وقت القتال بين على ومعاوية فقد ناصرت نساء كثيرات عليا ، مثل هند بنت يزيد الانصارية ، والزرقاء بنت عدى بن قيس ، وأم الخير البارقية ، وعكرشة بنت الاطروش ، وقد أعجب معاوية بن أبى سفيان بالنساء اللاتى خاصمنه ، وخطبن ضده ، فبعث وطلب بعض الخطيبات منهن ، لناقشتهن ومساجلتهن ، ومعرفة ما عسى أن يقلن عنه بعد أن قتل على ، وتولى معاوية الخلافة (١) ،

وفى العصور ألتى تلت عصر معاوية لعبت الخيزران وشيجرة الدولة دورا كبيرا في سياسة الدولة الاسلامية ·

ومما سبق يتبين أن المرأة المسلمة لم تكتف بالدراسة وتحصيل العلم ، ولكنها انتفعت بعلمها وذكائها ، وذوقها الادبى ، ونشاطها العقلى في النواحي التي اشتغلت بها كالادب والسياسة والاجتماع والطب والقضاء والتدريس ، ولكن عدد المستغلات بمهنة التعليم من السلمات كان أكثر ممن اشتغلن بالهن الاخرى ، كما هو حادث الآن ، وكان العلماء من الرجال يقومون بالتدريس للنساء ، وكانت النساء يقمن بالتدريس للرجال .

وقلا اعترف بعض العلماء والاثدباء بفضل النساء المسلمات، فقد ذكر بن خلكان أن أم المؤيد زينب بنت الشعرى كانت عالمة ، أخذت العلم عن كبار العلماء وروته عنهم ومنحوها اجازة علمية أدبية ، وقال انها منحته اجازة كتبتها له في سنة ٦١٠ ه ،

<sup>(</sup>۱) صبح الاعشى للقلقشينبي ح ١ ص ٢٤٨ .

وقد قيل ان طرفة بنت عبد العزيز بن موسى قد تلقت العلم عن العلماء المسهورين في عصرها بالاندلس، وأخذت عنهم كثيرا من كتبهم، وقد كانت متزوجة، وسمح لها زوجها بتدريسهذه الكتب لطلبتها وكان من النساء مدرسات منقطعات لتدريس العلوم الدينية للنساء وللعبادة .

هذا وصف موجز لما نالته المرأة المسلمة من التعليم العالى وهذا حظها منه في وقت حاول فيه دعاة التردد فرض قيود عليها في التعلم ولم يقل نصيبها من التعليم الاولى عن صيبها من التعليم العالى و ولكننا لا نستطيع أن ننكر أو نتناسى أن تعليم الأبناء كان أسهل من تعليم البنات ، وأن تعليم البنات كان فيه شيء من الصعوبة وأن عدد المتعلمين من المسلمين أكثر من عدد المتعلمات من المسلمات والسبب في القلة هو ما كان يوضع من العقبات في سبيل تعليم النساء تعليما مدنيا ، وفي سبيل تعليمهن الخط والكتابة ، وقد رأى بعض المتشددين ألا يعلم البنون والبنات في مكتب واحد أو مدرسة واحدة ، حوفا من أثر الاختلاط ، ومع هذا كان الذكور يتعلمون أخيرا مع الاناث في كتاب واحد ، وخاصة في البلاد الريفية والنائية ، حتى وقتنا هذا ، وكانت البنات يتعلمن في بيوتهن في اللهدء على أيدى بعض المؤدبين أو الاقارب .

والحق أن الاسلام قد اعترف بحق البنات في التعلم ، الى أقصى حدود العلم – ان كأن للعلم نهاية – فتعلمت التعليم الابتدائى ، واستمرت في التعلم وطلب العلم حتى وصلت الى التعليم العالى ، فدرست المرأة المسلمة الاحدب والدين والطب ، واشتغلت بالقضاء،

والمهتركت في السئون السياسية ، وكان من النساء الأديبات ، والكاتبات والطبيبات ، والفقيهات والطبيبات ، والقاضيان ، والسياسيات ، وبلغت كثيرات منهن منزلة علمية رفيعة ، فكان منهن الاستاذات والمدرسات للامام الشافعي ، وإبن حلكان، وأبي حيان ، وجميعهم من الفقهاء والعلماء والأدباء المشهورين، ويكفيهن هذا فخرا بين النساء في جميع الاديان ، وهذا أكبر دليل على ما تمتان به التربية الاسلامية من الحرية في التعلم والديمقراطية في التعليم ، واليقظة الروحية في الاسلام .

## مواذنة بين المرأة المسلمة والرأة المسيحية

اذا قلبنا صفحات التاريخ في القرون الوسطى وجدنا أن المراة الالاوروبية السيحية كانت غارقة في بحسار الجهل ، وأن الاغريق القدماء معما كان لديهم منحضارة القدماء معلوا المراة جزءا من المتاع الذي يلهو به الرجل ويتمتع به، ومدنية علوا المراة جزءا من المتاع الذي يلهو به الرجل من الناحية وبخلوا عليها بحقها في التعلم ، وفي المساواة بالرجل من الناحية الاجتماعية ، وألفينا أن الائلان كانوا يقولون أن الرأة يجبان تكون مكتبة المرأة ، وأن الفرنسيين كانوا يعتقدون أن المرأة يجبان تكون بين أدبعة جدران ، ورأينا أن المرأة المسلمة قد الغت في العصور الوسطى منزلة سامية من الناحية العلمية ، والنهضة العقليسة ، والسيو الروحي ، واشتسركت في الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية المجتمع الاسلامي في عصوره الذهبية ، ووصلت الي والسياسية المجتمع الاسلامي في عصوره الذهبية ، ووصلت الي ورجة كبيرة من الثقافة والعلم كانت اتحسد عليها .

من هذا كله يتضح أنه لا صحة للرأى المنتشر بين المتعصبين من التعصبين عن التعصبين عن التعصبين عن التعصبين عن التعصبين عن التعصبين عن المتعصبين عن المتعصبين التعصبين المتعصبين الم

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

اسلامية ، فالاسلام دين علم ونور ، لا دين جهل وظلمة ، وقد أوجب طلب العلم على كل مسلم ومسلمة ، ولكن روح التعصب هو الذي نشر هذه الفكرة الخاطئة عن الاسلام .

وان من يقلب الصفحات الماضية للمرأة المسلمة سيجد فيها صورا للعظمة الروحية ، والعناية بالقيم المعنوية التي يرمز اليها تعليم المرأة في عصر النهضة الاسلامية ، فللنساء المسلمات ماض متجيد تستطيع المرأة المسلمة اليوم أن تفخصر به ، وتبنى فوقه لتفسيها مجدا علميا وروحيا آخر ،

والحق أننا لسنا في حاجة إلى ذكر الفوائد التي تعبود على الأمة الاسلامية من تعليم البنات، فقد مضى الوقت الذي كان يعد فيسلم تعليم المراة عارا ، واننا ننتظر من كل أب مسلم أن يقوم بتعليم النائه وبناته من غير تفرقة ، لا ننا اذا قمنا بتعليم الابن فالتعليم لا يتعدى قردا واحدا ، ولكننا أذا علمنا البنت فكاننا قمنا بتعليم السرة وتفقيفها ، لأن بنت اليوم أم في المستقبل ، تقوم بتربيلة ابنائهما وبناتهما ولو ألقينا نظرة واحدة الى التاريخ لوجهانا الملامهات فضلا عظيما في تكوين العظماء من الابناء أنها المناء المناهما في تكوين العظماء من الابناء ألى التهاريخ الوجهانا المناهمات فضلا عظيما في تكوين العظماء من الابناء ألى التهاريخ الوجهانا المناهمات فضلا عظيما في تكوين العظماء من الابناء أله الناء ألى التهاريخ الوجهانا المناهمات فضلا عظيما في تكوين العظماء من الابناء ألى التهاريخ المناهمات في المناهمات في المناهمات في المناهمات في المناهم المناهمات في المناهمات المناهمات المناهمات المناهمات في المناهمات المناهمات المناهمات المناهمات المناهمات المناهمات المناهمات

واعتقد أنه قد مضى الوقت الذى كانت فيه المرأة المسلمة منكودة الحظ ، مهضومة الحق ، مهملة فى التعليم ولا ينكس أحد من المسلمين اليوم فضل تعليم البنت وانى أقصد بالتعليم التعليم الذي يؤدى الى الفضيلة والرقى والكمال فى كلناحية من نواحى الحياة وليس هناك مضرة ولا منقصة ولا عار فى تعليم الفتاة المسلمة التعليم الذي يمكنها من كسب عيشم والاعتماد على تفسها أذا ابتليت بيوم

اسود، أو أصيبت بفقر وفقد زوج أو أب ، أمن العيب أن تجعل المرأة حية بالعلم، قادرة على العمل ؟ هل العاد في العمل والقدرة على كسب العيش من طريق شريف ، أو في الاستجداء من الناس ، والالتجاء الى وسائل غير شريفة ؟ ماذا تستطيع المرأة المسلمة أن تفعل اذا تركت وحولها خمسة أطفال لا دخل لهم ولا معين ؟

فيأيها المسلمون ، علموا بنساتكم ، ولا تعطلوا نصف الامة الاسلامية ، فمحال أن ترقى ها دام نصفها الذي يقوم بالتربيسة المنزلية متعطلا جاهلا ، لا يعرف عنالحياة شيئا ، ساعدوها بالتربية الكاملة ، ورقوها بالعلم والتعليم ، واحترموها ، فما هي الا مخلوق مثلكم ، ولا تتركوها جاهلة مهملة ، فكروا في تربية بناتكم ، كما تفكرون في اتربية أبنائكم ،

ان المرأة ضعيفة القوة ، فقووها بالعلم وحسن الخلق ، ولا تقبروها بالجهل وهي حية ، افتحوا سبل التعليم أمامها ، فانالمرأة اذا تعلمت استطاعت أن تقوم بما يقوم به الرجل ، استطاعت أن تكون معلمة ، وأستاذة ، وطبيبة للنساء والاطفال ، والعيون ، والامراض الباطنية ، والاسنان ، والاذن والانف والحنجرة ، وممرضة للمرضى ، ومربية ، وكاتبة ، ومؤلفة ، وباحثة وعالمة ومهندسة معمارية ، ومدافعة عنحقوق المرأة ، واستيقظوا منسباتكم ومهندسة معمارية ، ومدافعة عنحقوق المرأة ، واستيقظوا منسباتكم ان كنتم نائمين ، ورحم الله حافظ ابراهيم ، أذ قال :

الام مدرسة اذا أعدراها

أعددت شعباطيب الاعراق

ورحم الله شموقى حيث قال :

دضسع الرجال جهالة وخمسولا

واذا النسساء نشان فيأمية

ليس اليتيم من انتهى أبواه من هـم الحيـاة وخلفاه ذليـلا ان اليتيم هــو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشــغولا

وليس الذكاء مقصورا على الابناء ، أو خاصا بالبنات ، بلهو شركة بين النوعين ، ومن النقص أن توجه العناية الى نوع ويهمل الآخر ، ومن الحكمة أن ننتفع بذكاء البنات في دائرة حياتهن ، كما ننتفع بذكاء البنين ، حتى نجه معبيا مسلما كاملا ، جمع بين الحسنيين ، ينهض ببلاده الاسلامية ، ويعيد اليها تراثها الخالد ، في عصورها الذهبية ،

وقد أباحت الشريعة الاسلامية للمرأة أن تتجر ، ومنحتها الحق في التجارة والحق في التملك والبيع والشراء ، والتصرف فيما تملك ، من غير رجوع الى زاوجها ، وجعل لها الحق في أن ترث وهي زوجة ، وترث وهي أم ، أو أخت ، فالاسلام أعطى المرأة حقها في التعليم ، وحقها في التملك ، وحقها في الميراث ، وهسو دين العلم والديمقر اطية ، والعدالة الاجتماعية ،

### القواعد الأساسية للتدريس في التربية الاسلامية.

سنوضح الان القواعد الاساسية للتدريس للاطفال المستشهدين بأقوال بعض العلماء من المسلمين ، كالغزالى، وابن سينا ، والزرنوجى، والعبدرى ، وابن خلدول المسلمين المس

(١) عدم تحديد السن للبدء في التعليم:

لم تحدد سن للبدء في تعليم الاطفال ، فكان بعض الا باء يرسلون أولادهم للتعلم آونة في الخامسة من عمرهم ، وأحيانا في السادسة أو السابعة ، ولم تلزمهم الحكومة بارسالهم في سن معينة ، فقسله كان طلب العلم في الاسلام فرضا على كل مسلم ومسلمة ، وقسد ترك للا باء اختيار الوقت المناسب لارسال أولادهم الى الكتاتيب أو غيرها للتعلم .

وقد انتقد العبدرى فى كتابه « مدخل الشرع الشريف » الا باء الذين يرسلون أبناءهم الى الكتاتيب قبل السنة السابعة من العمر ، قائلا ان السلف الصالح كانوا يرسلون أبناءهم الى الكتاب فى سن السابعة ، وهى السن التى يكلف فيها أولياء الامور تعليم الاولاد الصلاة والفضائل من الاخلاق ، ولكن الاطفال يذهبون الا أن

للتعلم في سن مبكرة الفليحدر المدرس من تعليمهم القراءة في سن مبكرة الأن تعليمهم المبكر في الرابعة أو الخامسة يرهقهم جسميسا وعقليا والواقع أن الآباء الذين يرسلون أطفالهم الى المدارس والكتائيب المبكرين الا يقطناول تعليمهم القراءة والكتابة الولكناية المبكرين الا يقطناول تعليمهم القراءة والكتابة الولكناية المبكرين المبكرين المناعبهم في فيبعدنهم عن الدار أو البيت المبكرين من متاعبهم فيبعدنهم عن الدار أو البيت المبكرين التخلص من متاعبهم فيبعدنهم عن الدار أو البيت المبدرة المبلون المبلون

وإن التربية الحديثة اليوم تؤيد ما رآه العبدري من علما الاسلام قديما في نقد التبكير في ارسال الاطفال الى المدرسة في سن الرابعة أو الخامسة : وإذا أرسلوا في تلك السن فأنهم يرسلون إلى رياض الاطفال ليلعبوا ويتعلموا بطريقة اللعب في التربية .

### (٢) علم تحديد الماة التي بمكثها الطفل في الكتاب :

لم تكن هناك مدة محددة يمكنها الطفل للتعلم في الكتاب ، فقد كان الطفل يرسل الى المكتب ، فيتعلم مبادىء القراءة والكتابة ، ثم يأخذ في حفظ السور القصيرة من القرآن ، فيحفظ جزء عم ، ثم جزء تبارك ، بالترتيب ، ثم يستمر في حفظه ، حتى يحفظ بعضه أو كله ، وقد يستمر الصبى في الكتاب الىسن المراهقة ، ويتعلم دروس الدين ، وبعض الاحاديث ، ويدرس في الوقت نفسه الحساب والنحو والشعر

### (٣) التفرقة في الطريقة التي تتبع في التعليم:

فطريقة التدريس للاطفال تختلف عن الطريقة التي تتبع في التدريس للكبار، وقلم نادى الغزالي بذلك المبدأ ، لائنهناك فرقا بين ادراك الصغار ، وإدراك الكبار ، وقال ن « ان من أول واجبات الربي أن يعلم الطفل ما يسهل عليه فهمه ، لان الموضوعات الصعبة تؤدى الى

ارتباكه العقلى ، وتنفره من العلم » ويعد هذا الرأى من أهم الآراء في التربية الحديثة في القرن العشرين ·

ويشاركه العلامة آبن خلدون في هذا المبدأ ، فهو يرى أيضا مراعاة ادراك الطفيل ، ومستواه عند التدريس له ، حيث يقول : « وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذاالعهد الذي أدركنا يجهلون طسرق التعليم وافادته ، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم ، ويطالبون ذهنه بحلها ، ويحسنبون ذلك مرآنة على التعليم ، وصوابا فيه ، و فان قبول العلم والاستعداد له ينشأ تدريجيا ، فيكون المتعلم أول الامر عاجزا عن الفهم بالجملة الا الاقل ، وعلى سبيل التقرب والاجمال بالامثلة الحسية ، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالفة مسائل ذلك الفن ، وتكرارها عليه ، والانتقال فيها من التقريب الى الاستيعاب الذي فوقه ، حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم من التحصيل ، و الغزالى وابن خلدون وغيرهما يرون ان تفكير الطفل يخالف تفكير الرجل ، ويجب مراعاة ذلك في طريقة التدريس

### (٤) ألا يتخلط المعلم علمين معا:

لكى يضمن تيسير عمل المدرس يرى ابن خلدون « ألا يخلط المعلم علمين معا ، فانه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما ، لما فيه من تقسيم المبال ، وانصرافه عن كل واحد منهما الى تفهم الا خر .

(٥) العناية بالامثلة المحسة لتقريب المعنى الى أذهان الاطفال ، وهو ما يقصده علماء التربية من مناداتهم بالانتقال من الامسور المحسة الى المعقولة ، حتى يسهل على المتعلمين الفهم والادراك .

(٣) مراعاة ميول الاطفال البعض المواد الدراسية ، حتى يسهل عليهم فهمها ، وقد بين ابن خلدونان مطالبة الاطفال بدراسة المسائل الصعبة التى فوق مداركهم تؤدى الى اجهادهم اجهادا عقليا ، والى كراهنهم اللاائمة للعلم والتعلم ، ونادى بأن تكون المسادة مناسبة فى سهولتها وصعوبتها لادراك الطفل ، وانتقد من كانوا يقسولون بتقديم المواد الصعبة للطفل ، ظانين أن ذلك يساعد فى تقوية تفكيره ، وهذا ما يريده علماء التربية اليوم من قولهم ؛ الانتقال من السهل الى الصعب ، فابن خلدون يتفق مع فلاسفة التربية الحديثة الذين يطالبون بمراعاة ميول الطفل ، وجعلها أسناسا لتعليمه ، وينادون بأن نجاح الطفل فى أى عمل يساعده على النجاح فى غيره من الاعمال ، نجاح الطفل فى أى عمل يساعده على النجاح فى غيره من الاعمال ، لديه من ميل فطرى الى حب التقدم والسيطرة ،

فاذا كانت الدروس صعبة ، والمواد فوق مستواه صعب على الطفل فهمها ، وضاعت ثقته بنفسه ، لانه لم يجد الغذاء العقلى المناسب. لنموه و تقدمه .

ولا يمكننا هنا أن ننسى ما أظهره ابن خلدون من الأراء النفسية والملاحظات الدقيقة الخاصة بمراحل النمو ، وهى لا تختلف مطلقا عن آراء علماء النفس في عصرنا الحاضر ، فقد بين ما تمتاز به مرحلة الطفولة من الطاعة والهدوء والاستقرار ولهذا عنيت التربية الاسلامية في هذه المرحلة بالحفظ والاستظهار ، والاعادة والتكرار ، والانتفاع بما لدى الطفل من الاستعدادات ، ووضيح ما تمتاز به مرحلة البلوغ والمراهقة من الميل الشديد الى الحرية ، والاستقلال في العمل ، وكره القيود والعبودية .

### (٧) البدء بتعلم اللغة العربية ثم دراسة القرآن الكريم:

حينما اختلط العرب بغيرهم من المسلمين فسدت اللغة العربية ، وكثر الخطأ واللحن ، ولهذا نادى القاضى أبو بكر بن العربي بالبدء بتعليم النشء اللغة العربية ، وتقديمها على غيرها من المبواد ، ثم الانتقال الى دراسة القرآن الكريم ، لان دراسته تسهل بعد معرفة اللغة العربية ، وقد وافق ابن خلدون على هذا الرأى قائلا : « أما أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أول عهده بالتعليم ، فيقرأ ما لا يفهم ، فأمر يدل على الغفلة (١) .

فابن خلدون يرى مراعاة ادراك الطفل وفهمه ، ويطالبه بقراءة ما يستطيع أن يفهمه ، وتعلم ما يمكنه أن يدركه · ويعترف ابن خلدون بصواب طريقة أبى بكر ابن العربى ، ولكنه لا ينصبح باتباعها ، لان « العادات لا تساعد عليها » فقد كان المسلمون يبكرون بدراسة القرآن وحفظه ، ويزودون الطفل بكل ما يستطيع أن يحفظه فى الصغر من القرآن ، للتبرك به ، خوفا من أن يحدث له شىء فى شبابه يقطعه عن العلم ، فيفوته القرآن ، ولهذا كانوا ينتهزون الفرصة فى الطفولة ، ويكلفونه البدء بحفظ القرآن ، خوفا من أن يذهب وهو خال منه .

فهذه الرغبة في التبرك بالقرآن الكريم، وشسدة التعلق به، والخوف من ضياع الفرصة في حفظه في الطفولة، تغلبت على مبدأ في التربية نادي به ابن خلدون وهو: تعليم الطفل ما يستطيع فهمه، ويناسب ادراكه، ويشبع ميوله ورغباته وحاجاته.

The second of th

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون ص ١٩٤

## (۸) مراعاة استعدادات الصبى الفطرية وغرائزه الطبيعية في الشاده الى المهنة:

لقد طالب علماء التربية الإسلامية - وخاصة ابن سينا - بمراعاة، ميول المتعلم واستعداداته الفطرية ، وقدراته الطبيعية عند ارشاده الى المهنة التى يختارها فى مستقبل حياته لخدمة بلاده ، وقد نادى. ابن سينا بالعناية بدراسة ميول الصبى ، وجعلها أساسا لارشاده و تربيته حيث قال : « ليس كل صناعة يرومها الصبى ممكنه له مؤاتية ، ولكن ما شاكل طبعه وناسه به ، وانه لو كانت الاداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب والمرام دون المساكلة والملاءمة ما كان أحد غفلا من الادب ، وعاريا من صناعة ، واذن لا جمع الناس كلهم، على اختيار اشرف الاداب ، وارفع الصناعات ، ، ، ، وربما نافرطباع الانسان جميع الاداب والصناعات ، فلم يعلق منها بشى ، ولذلك ينبغى المدبر الصبى اذا رام اختيار صناعة أن يزن أولا طبع ولحسب ذلك » ، ويسبر قريحته ، ويختبر ذكاءه ، فيختار له الصناعات بحسب ذلك » ، .

وهى نصيحة ثمينة لابن سينا ، ينصح فيها المربين من الا با والمعلمين ، الذين يرومون اختيار صناعة من الصناعات ، لصبى من الصبيان ، أن يزنوا طبع الصبى أو ميله ويعرفوه ، ويختبروا قريحته وعقله وذكاءه ، حتى يختاروا له من الصناعات ما يناسب ميله وعقله ، وهذا رأى من أثمن الاراء في التربية الاسلامية ، يتفق مع أحدث الاتجاهات في التربية الحديثة ، فهلو يرى أن من الواجب البحث عما يناسب ميول الصبى وطباعه وغرائزه ، ومراعاتها في اختيار ما يرغب التخصص به في المستقبل ، فاذا كان يميل الى

الدراسة الدينية وجه اليها ، وإذا رغب في الناحية العملية شجعه عليها ، وإذا أحب الدراسة العقلية أو العلمية أرشد اليها ، وأعطى الفرصة في دراسة ما يريد ، وهذا ما ننادى به اليهوم في عالم التربية ،

فمن كان يميل بطبيعته الى العلوم الرياضية لا يمكنه أن يفوق فى الا داب ، وليس من السهل أن يظهر المتعلم الفوق والنبوغ والمهارة فى كل مادة يدرسها ، ولكنه يستطيع أن يفوق وينبغ ويكون ماهرا فى المواد التى يحبها ويميل الى دراستها ، أما المواد التى يكرهها وينفر منها فمن المحال أن يتفوق فيها • فكل متعلم ميسر لما خلق له • وهذا ما يريده أبن سينا بقوله : « وربما نافر طباع الانسان جميع الا داب والصناعات ، فلم يعلق منها بشىء ، ولو كان من السهل أن يحقق المتعلم كل ما ينبغى لكان أديبا أو عالما أو رياضيا ، أو طبيبا كما أراد، ولكن ميول الشخص وذكاءه وعقليته هى التى تتحمل فى فوزه أو خيبته ، وتؤثر فى نجاحه أو اخفاقه ،

وقد عنى عبد الرحمن بن الجوزى (المتوفى سنة ٥٩٥ هـ) كل العناية بتوضيح أهمية الاستعدادات الفطرية التى لحى الصبى، ومراعاتها فى التدريس حيث قال: «ان الرياضة لا تصلح الا فى نجيب، والكودن (١) لا تنفعه الرياضة، والسبع وان ربى صغيرا لا يترك الافتراس، ومعنى هذا أن لذكاء والغباوة أثرا كبيرا فى نجاح المتعلم أو اخفاقه فى الناحية العلمية، وأن النجيب الذكى يصلح للرياضة، ويستطيع أن يدرسها، ويفوق فى دراستها، وأن الكودن

الكودن: الفرس الهجين والبغل والفيل والبرذون

- وهو البليد الغبى - لا تنفعه الرياضة ، ولا يمكنه أن ينجح فى المواد التى تحتاج الى نجابة وذكاء ، ولا يستطيع أن يفوق فيها ، والسبع مفترس بفطرته ، ولن تحوله التربية من حيوان مفترس الى حيوان مستأنس اليف ، هادىء وديع لا يضر أحدا لأن الطبع يغلب التطبع ، قال الشاعر العربى :

### اذا ما المرء لم يولسد لبيبا فليس بنافع قدم الولاده

وهو يريد بهذا أن الانسان اذا لم يولد ذكيا ، فان قدم الولادة أى كبر السن لن ينفعه ، ولن يؤثر فيه ، وأذا رزق أحد الاغنياء والاثرياء طفلا في منتهى الغباوة فلن يستطيع بغناه وثروته ، وعنايته بتربيته واحضار أحسن المربين له أن يحوله من غبى الى ذكى أو فاثق الذكاء (١) فالذكاء وراثى ، وهو هبة فطرية من الله ، بها يستطيع الانسان أن يحل ما يعترضه من المسكلات في الحياة ، وإن النسبة الذكائية للشيخص الواحد محددة لا تزيد ولا تنقص بالتربية ، فالذكى ذكى بفطرته ، والغبى غبى بطبيعته ، فالذكى وهو طفل ذكى وهو رجل ، والغبى غبى بطبيعته ، فالذكى وهو طفل ذكى وهو رجل ، والغبى في طفولته غبى في رجولته .

وقد أوصى الزرنوجى فى كتابه: « تعليم المتعلم » ألا يختار الطالب وحده المادة التى يريد أن يتخصص بدراستها ، بل يشترك معه المدرس بما أوتى من خبرة وتجربة فى اختيار ما يلائمه من العلوم • وليس لدينا ما يمنع من أن يختار الطالب المواد التى يميل اليها ، مسترشدا برأى أستاذه فى الاختيار ، بشرط ألا تهمل ميول الطالب من الناحية العلمية •

اقرا الاختبارات العقلية ومقاييس اللكاء في القصل الأول ج ٢ من كتاب « في علم النفس » للمؤلف وشريكه

هذه الا راء كلها ثمينة ، تدل على عظمة فلاسفة الاسلام ، وما كان لديهم من أفكار ناضيجة في تربية الطفيل ونفسيته ، والوراثة والاستعدادات الفطرية ، والميول الطبيعية ، في وقت كانت العقول فيه مغلقة ، والا راء فجة .

### (٩) اللعب والترويح عن النفس:

لقد أحس علماء التربية الاسلامية بأن الطفل في حاجة الى اللعب والترويح عن النفس بعد الانتهاء من دروسه ، فحجرة الدراسة التي كانيسودها الهدوء والا صغاء للدرس والسكون ، ومحاولة التعلم ، فكان الطفل يشبعر بالملل والتعب ، والحاجة الى الراحة والحركة ، والترويح عن النفس ، لهذا كانوا يسمحون للطفل خارج حجسرة الدراسة بالكلام والحركة والنشاط والمرح واللعب ليروح عن نفسه ، ويزيل ما يحس به من الساتمة والملل ، أو التعب ويعسد اللعب للترويح عن النفس في التربية الاسلامية هاما ومفيسدا للطفل من النواحي العقلية والجسمية والمخلقية ، ولا عجب ، فقد نصبح الغزالى ان يسمح للطفل باللعب الجميل ، لا باللعب الشاق ، بعد الانتهاء من دروسه لتجديد نشاطه ، بشرط ألا يتعب نفسه ، « فان منع الصبي من اللعبوارهاقه بالتعلم دائما يميت قلبه ، ويبطل ذكاءه ، وينغص عليه العيش (۱) » ،

وقد نادى العبدرى بضرورة اللعب والترويح عن النفس للطفل ، بعد ساعات الدرس ولهذا تجد في جميع المعاهد الاسلامية عطلة كل أسبوع من ظهر يوم الخميس الى نهاية يوم الجمعة ، وعطلة في

<sup>(</sup>١) الاحياء للغزال ه ٣ ص ٨٨

الاجازة الصيفية ، وعيد الغطر ، وعيد الاضحى، والمناسبات الدينية الاسلامية ، كأول السنة الهجرية ، ومولد النبى صلى الله عليه وسلم .

وقال الغزالى: « وينبغى أن يؤذن له (للصبى) بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح اليه من تعب المكتب ، بحيث لا يتعب فى اللعب ، فأن منع الصبى من اللعب وارهاقه بالتعلم دائما يميت قلبه ، ويبطل ذكاءه ، وينغص عليه العيش ، حتى يطلب الحيلة فى الخلاص منه رأسا ٠٠٠ وهذا كله يطابق ما تطلبه التربيات الحديثة اليوم .

### الفصيل الشادس

### طرق التدريس في التربيه الاسلاميه

### طريقة دراسة القرآن الكريم:

كان الاطفال قبل تعلم القراءة والكتابة يحفظون سورا قصيرة من القرآن الكريم بطريقة التلقين ، بأن يلقنهم « سيدنا » بعض السور الصغيرة ، فيقرأها أمامهم ، ويكرروها معه عدة مراتحتى يحفظوهاعن ظهر قلب ، وكان « سيدنا » يستعين بالعريف ، وكبار التلاميذ في تعليم المبتدئين من الاطفال ، ويؤخذ على هذه الطريقة عدم الاهتمام بشرح معانى السور التي تحفظ ، فالاطفال كانوا يحفظون بطريقة التكرار من غير فهم للمعنى ، للتبرك بالقرآن الكريم ، وبث الروح الدينى ، روح الصلاح والتقوى في نفوس النشء من الصغر ، ولاعتقاد المعلمين أن مرحلة الطفولة خير وقت للحفظ الآلى ، والتذكر ، يقول الشاعر العربى :

### ارانی انسی ما تعلمت فی الکبر ولست بناس ما تعلمت فی الصغر وفی هذا القول نظر ·

والقرآن الكريم أثمن ذخيرة في نظرنا \_ نحن المسلمين \_ يجب تذكرها والاحتفاظ بها دائما ، والنقد الذي يوجه الى هذه الطريقة في التربية الحديثة الحفظ من غير فهم للمعنى ، فالتربية اليوم تتطلب تفهيم المعنى للطفل ، كي يسهل عليه الحفظ والتذكر ، وليس من السهل تفسير القرآن لكل من يريد أن يحفظه .

ولقلة منكان يعرف الكتابة في العصر الاسلامي الأول كان المسلمون يعتمدون على ذاكرتهم أكثر من اعتمادهم على الكتابة ولهسناء عنى الادباء والشعراء من المسلمين بحفظ ما يسمعون من الأدب والشعر وقد عرف العرب بالحفظ وقوة الذاكرة ، للمرانة المستمرة والتعود على الحفظ ، وكانوا يذكرون :

اليس بعلم ما حوى القمطسر ما العلم الا ما حواه الصدر ويقولون:

اذا لم تكن حافظـا واعيـا فجمعك للكتب لا ينفـــع أأحضر بالجهـل في مجلسي وعلمي في الكتب مسـتودع

استودع العلم قرطاسا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس

فالعرب قبل الاسلام قد اعتادوا الحفظ قبل فهم المعنى ، ويبدو هذا من قول ابن قتيبة الدينورى في كتاب عيون الا خبار: « أول العلم الصمت ، والثانى الاستماع ، والثالث الحفظ ، والرابع العقل، والخامس النشر ، •

وهناك من علماء الاسلام من رأى فهم القطعة قبل حفظها ، والبدء بادراكها تمام الادراك قبل استظهارها ، كابن المبارك ، حيث قال : « أول العلم النية ، ثم الاستماع ، ثم الفهم ، ثم الحفظ ، ثم العمل ، ثم النشر .

واننا نحبذ رأى ابن المبارك في أن يبدأ الطفل التعلم بالاستعداد له ، والاصغاء الى الدرس ، والانتباه له حتى يفهمه ، ثم حفظه عن ظهر قلب ، ثم العمل بالعلم ، ثم نشر ما تعلمه ، وقد

نقد ابن خلدون في مقدمته طريقة حفظ القرآن قبل تفهيم التلاميذ ما يحفظونه منه ·

ولاجادة التدريس جعل مدرس خاص لتحفيظ القرآن الكريم ، وآخر لتعليم الاطفال القراءة والكتابة والخط ، وقد عنى المسلمون عناية كبيرة بالخط ، وأتقنوه اتقانا تاما ، وعدوه فنا من الفنون الجميلة ، ولكى لا تكون الا يات القرآنية معرضة للمحو من الا لواح كانوا يفضلون اختيار بعض الحكم والا بيات الشعرية في تعليم الخط ، والقراءة والكتابة .

#### تبريس الشعر للاطفال:

لفلاسفة الاسلام طريقة خاصة في تدريس الشعر ، فقد كان المدرسون يختارون الاشعار السهلة في العبارة واللغة ، القصيرة في الانبيات ، الخفيفة في الوزن ، كي يسهل عليهم حفظها وفهمها ، وكانوا يراعون في اختيارها ما قيل في مدح الانخلاق النبيلة ، وذم الرذيلة ، كمدح الكرم ، وذم البخل ، والحث على حب الوالدين وطاعتهما ، وفي هذا المعنى قال ابن سينا : « ٠٠٠ وينبغي أن يروى الصبي الرجز (١) ، ثم القصيدة ، فأن رواية الرجز أسهل ، وحفظه أمكن ، لان بيوته أقصر ، ووزنه أخف ويبدأ من الشعر بملة قيل في فضل الاثرب ، ومدح العلم ، وذم الجهل ، وعيب السخف ، قيل في فضل الاثرب ، ومدح العلم ، وذم الجهل ، وعيب السخف ، وما حث فيه على بر الوالدين ، واصطناع المعروف ، وقرى الضيف ، وغير ذلك من مكارم الاخلاق (٢) » وقدا حذروا من تعليم الاطفال وغير ذلك من مكارم الاخلاق (٢) » وقدا حذروا من تعليم الاطفال أشعار الغزل والغناء ٠

<sup>(</sup>١) الرجز ضرب من الشعر م ابياته قصيرة ، واوزانه خفيفة ٠

<sup>(</sup>٢) كتاب السياسة الابن سينا ، ص ١٣٠٠

فدراسة الشعر كانت دراسة مباشرة للاخلاق ، وسبيلا من سبل بثالا خلاق الكريمة ، وقد فكر علماء الاسلام في اثر الا وزان الشعرية في نفوس الا طفال ، وغرس الا خلاق الحسنة بتلك الدراسة ، وفي حفظهم للشعر الخلقي ، السهل العذب ، كانوا يربون الاطفال تربية جمالية ، ويبثون في نفوسهم الذوق الفني الجميل ، ويشب عون

ميولهم الغرزية للناحية الموسيقية بالشعر الموسيقى ، وان لم يذكروا ذلك في كتابتهم ، ولا يمكننا أن ننكر أنهم لم يراعوا في اختيارهم ما يميل اليه الاطفال من شعر حول الحيوان والازهار والقصص .

### التدريس في الرحلة العالية:

### (١) اللحاق بالمعاهد العليا بدون قيود أو شروط:

تبدأ مرحلة التعليم العالى فى التربية الاسلامية بعد سن البلوغ ، وقد يدرسها الطالب فى خمس سنوات ، وقد يستمر فى دراسته العالية أكثر من عشر سنوات ، ولم يكن اللحاق بالمعاهد العليا مقيدا بشروط خاصة ، بل كانت المعاهد ميسرة لكل راغب فى التعلم ، متعطش للعلم ، قادر على الدراسة ، فيدرس ما يشاء من العلم ، مستمرا ويختار من يريد من العلماء ، ويظل منتظما فى حلقات العلم ، مستمرا فى تلقيه ما دام لديه رغبة فى العلم ، وميل للبحث ، وقد يتلقى الطالب العلم عن شبيخه فى داره ، أو فى أىمكان ، وكان المسلمون يقصدون العلم عن شبيخه فى داره ، أو فى أىمكان ، وكان المسلمون يقصدون العلم ، الراغبون فيه ، وهذا كله يدل على روح الحرية والديمقر اطية فى التربية الاسلامية ،

### (٢) الرحيل في سبيل طلب العلم:

وفي المرحلة العالية كانت التربية الاسلامية تمتاز بالرحلات في طلب العلم، والمقصود بالرحلة أن ينتقل الطالب من بلدة الى أخرى ليتلقى العلم معاشرة عن أستاذ كبير في مادة من المواد وقد تستغرق الرحلة أحيانا عدة سنوات ينتقل فيها الطالب في المدن الاسلاميسة المختلفة ، يقابل فيها مشهوري العلماء ، ويأخذ العلم من منابعه الاولى وقد يسافر الطالب الى أقصى بلد اسلامي لطلب العلم على أحسد الشيوخ ، ولم يعبأ الطلاب ببعد المسافة ، أو مشقة السفر ، والرحلة في سبيل تلقى العلم ، وكثيرا ما كان طلبة طبرستان وبخساري يطلبون العلم في مصر ، وطلبة الاندلسيتلقون العلم في أصفهان . وكان العلماء من المسلمين يعاملون معاملة أبناء أمة واحدة هي الأمة والاسلامية ، مهما اختلفت بلدانهم الاصلية وكان للرحلات أثر عظيم في النهوض بالكبار من المتعلمين ، وفي تربيتهم من النواحي العلمية والعملية والعقلية والعقلية والاجتماعية والدينية والثقافية .

ویحکی عن ابن الاعرابی ـ وقد کان لغویا مشهورا بالکوفة فی القرن الثانی من الهجرة ـ أنه رأی فی مجلسه یوما رجلین یتحادثان ، فقال لاحدهما : من أین أنت ؟ فأجاب : من اسبیجاب ( وهی مدینة قریبة من الصین فی أقصی بلاد الشرق ) .

وقال للاخر : من أبن أنت ؟

فأجاب من الاندلس

فعجب لذلك •

وقد شرح ابن خلدون الاستاب في شدة عناية المسلمين بالرحلات حيث قال:

« والسبب فى ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقه مما يتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما والقاء ، وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة ، الا أن حصول الملكات المباشرة والتلقين أشيد استحكاما ، وأقوى رسوخا · فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها » فالرحيل كان لتلقى العلم عن العلماء ، ومعاكاتهم فى علومهم وأخلاقهم ، ومعرفة مذاهبهم .

ويرى الحاج خليفة في كتابه (كشف الظنون) ما رآه ابن خلدون في الرحلات العلمية ويزيد عليه قوله: « ان لقاء أهل العلوم، وتعدد المشايخ يفيد الطالب في معرفة الاصطلاحات وتمييزها بما يراه من اختلاف طرقهم » •

والحق أن الغسرض من الرحلة كان في الاصل جمع الاحديث النبوية ، حينما أحسالسلمون بوجوب تدوين الاحديث وتمحيصها، لانها هامة جدا من الناحية الدينية ، ومصدر من مصادر الدين، فرحل العلماء الى جميع جهات الامبراطورية الاسلامية في القرن الثاني من الهجرة للاتصال بالعلماء والرواة الذين كانت لهم صلة بمن عاصروا رسول الله ، أو عاصروا الصحابة ، فقد ذكر عن ابن شهاب ، عن ابن عباس أنه قال : « كان يبلغنا الحديث عن رجل من أصصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو أشاء أن أرسل اليه حتى يجيئني فيحدثني فعلت ، ولكني كنت أذهب اليه ، فأقبل على بابه ، حتى

يخرج الى فيحدثنى (١) ، وقال يحيى بن سعيد : انى كنت أسسير الليالى والايام فى طلب الحديث الواحد » ·

ثم استمرت الرحلات في سبيل طلب العلم حتى صارت من دعائم التربية الاسلامية • وقد استفاد الطلبة من السفر وزيارة البالاد المختلفة ، والاتصال بالائمة والعلماء والادباء والفضلاء \_ كشيرا من التجارب العملية المفيدة ، والاراء العلمية الثمينة •

# (٣) حرية الطلاب والأساتدة:

لم يكن في المعاهد الاسلامية فصول لكل فرقة من الفرق الدراسية، ولا نقل من فرقة الى أخرى أو من صف الى صف وكان الطلاب أحرارا في حضور دروسهم ، واختيار أساتذتهم ، وكان الاساتذة أحرارا في تحديد عدد المحاضرات التي يلقونها كل أسبوع ، واختيار الا وقات التي يريدونها ، بعد صلاة الفجر ، أو عند شروق الشمس ، أو بعد صلاة الفجر ، أو بين المغرب والعشاء ، أو بعد صلاة الطهر ، أو بين المغرب والعشاء ، وكان بعضهم يلقى محاضرة كل وكان بعضهم يلقى محاضرة كل اسبوع ، وحينما تبدأ الصلاة تتوقف المحساضرات ، حتى ينتهى المصلون من الطلاب والا ساتذة من صلاتهم ، وبعد الانتهاء من الصلاة تبدأ المحاضرات في حلقات ، ولكل حلقة أستاذ خاص يقسوم بالتدريس للطلبة الذين يحضرون فيها ،

# (٤) تنوع أساليب التدريس وطرقه في المعاهد العالية:

كانت أساليب التدريس في المعاهد العالية الاسلامية متنوعة ،

<sup>(</sup>١) الرجع الى جامع بيان العلم وقضله للنمرى القرطبي ، حر ١ ص ٤٥ .

وطرقه متعددة ، ولم يقتصر الأساتذة على طريقة خاصة فى تدريسهم فأحيانا كان العالم من العلماء يملى درسه على الطلبة من ذاكرته ، وليس فى يديه مذكرات أو كتب يملى منها ، وهذا يدل على تمكنه من مادته ، واذا كان عددهم كبيرا اختار واحدا أو اثنين من المعيدين لاعادة ما أملاه عليهم ، كى لا يفوتهم شىء مما يقوله .

قال أبو العباس تعلب عن ابن الاعرآبى اللغوى المعروف بالكوفة :
« شاهدت مجلس ابن الاعرابى ، وكان يحضره زهاء مائة انسان ،
ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجمال ، ولم يكن بيده كتاب (١) »
وهذا يدل على غزارة مادته ، وسعة اطلاعه ، وثقته بنفسه ،

## نظام (المعيدين) نظام أبتكره المسلمون

وقد قيل ان السديد محمد بن هبة الله كان اماما في عصره ، وتولى الاعادة (أي كان معيدا) بالمدرسة النظامية ببغداد ، وأن الشيخ أبا السحق الشيرازى الفيروزابادى قد صحب القاضى الطبرى ، وكان ينوب عن الطبرى في مجلسه وتدريسه ، ورتبه معيدا في حلقته .

وأحيانا كان الطالب يقرأ قطعة صغيرة من الكتاب الذي يدرسه الاستاذ للطلبة ، لتكون مقدمة لدرسه ، ثميبدا الاستاذ بشرحمعني تلك القطعة وتوضيحها ، والتعليق عليها ، حتى يفهم الطلبة المقصود منها ، ويتبع المدرس في طريقته الخطوات الاستية :

(أولا): يبدأ بقراءة النص وشرحه

(ثانيا): يأتي المدرس بالأراء المختلفة في الموضوع، ويوضحها •

(۱) ارجع ألى كتاب وفيات الاعيان لابن خلكان - حد ١ ض ٢٣٢ .

- (ثالثا): يدلى برآيه التخاص في الموضوع، ويؤيده بالدليل.
- ( دابعا ): يوازن بين موضوع البحث ، والموضوعات المسابه ...
- (خامسا): يعطى الطلبة الفرصة في أن يسالوا ما يشاءون من الاستلة، ويجبب عليها، ولا يترك درسا حتى يفهمه الطلبة كل الفهم .

وكان المعلمون من المسلمين يلقون دروسهم بهدو، ويعملون بكل اخلاص ، ويتحلون بالا داب العالية ، والاخلاق الكريمة ، لا يحقدون على غيرهم ، ولا يظلمون سواهم ، ولا يفكرون في النواحي المادية المخاصة بالدرجات والعلاوات والترقيات، لا نهم زاهدون قانعون بالضروريات للمحافظة على المحياة ،

#### (٥) طريقة المحاضرات:

وكان المحاضر يعد محاضرته ، ويدونها نقطة نقطة ، ثميتكلم عن كل نقطة كلام أستاذ متمكن من مادته ، فيدون الطلبة ما يفهمونه من الاراء في مذكراتهم المخاصة ، ولم يكن المحاضرون ممن يحفظ ون محاضراتهم ويقولونمالا يفهمون ، بلكانوا يفهمون كل فكرة يذكرونها ويشرحونها بوضوح ، ولم يكونوا ممن يعتمدون على ما في أيديهم من مذكرات ، فاذا أخذت هذه المذكرات منهم ، وقفوا حيارى لا يستطيعون أن يذكروا شيئا لطلابهم ، فقد كانوا علماء حقا ، واسعى الاطلاع ، لا يحتاجون الى النظر في كتب أو مذكرات ، في أثناء المحاضرات .

وقد شرح ابن خلدون طريقة المحاضرات في مقدمته ، ونقــــد اعتماد الطلاب على المتون والمختصرات في العلوم ، وشبجع الاسهاب

والسهولة في الموضوعات، ثم ذكر آراء ثمينة، لا تختلف عن الآراء في التربية الحديثة اليوم، نلخصها فيما يلي :

لكى ينتفع الطالب بالمعلومات يجب ألا يتلقاها مرة واحسدة ، بل يتدرج معه فيها ، ويأخذها شيئا فشيئا ، وينبغى أن يبدأ المحاضر درسه باعطاء فكرة عامة مجملة عن الموضوع يلخص فيها أصول الباب، وهى النقط الرئيسية في محاضرته ، مع تجنب التفاصيل المعقدة سالتى يصعب على الطلاب فهمها – في بدء الدرس ، « ويراعى في ذلك قوى عقله ( عقل الطالب ) واستعداده لقبول ما يرد عليه » ثم يعود ثانية الى الموضوع فيرفعه في التلقين عن تلك المرتبة الى مرتبة أعلى منها ، يستوفى فيها الشرح والبيان ، وينتقل من الإجمال الى التفصيل ، ويذكر للطالب نواحى الخلاف في الموضوع ، وأوجه النظر ويعيد الدرس مرة ثالثة يعالج فيها الموضوع بطريقة أكثر عمقا ، فلا وترك عويصا ولا مهما ولا صعبا الا وضحه ، وفتح له مغلقه (١)

فابن خلدون ينادى بالتدرج فى اعطاء المادة ، حتى يفهم الطلبة الدرس ، ويتضبح فى نفوسهم ، ويتفق مع نظرية (الجشتالت) فى علم النفس ، فى اعطاء المتعلم فكرة عامة اجمالية عن الموضوع ، ثم الانتقال الى تفصيل كل نقطة من الدرس بعد الاجمال ، ويراعى استعداد الطالب من الناحية العقلية ، فالذكى يفهم المحاضرة بمجرد استماعها للمرة الاولى ، ومن كان فوق المتوسط فى الذكاء يفهمها بعد استماعها مرتين ، والمتوسط يدركها بعد الاصغاء اليها ثلاث مرات ، وينادى بذكر النقط الهامة فى البيعة ، ثم شرحها بالتدريج ، ثم

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون بتصرف ص ۶۸۹

معالجتها بتعمق في المرة الثالثة بحيث يفهم كل طالب الدرس في النهاية فهما جيدا •

والعبدرى يطالب بفهم الموضوع ، ودراسة الآراء المختلفة فيه ، واختيار الرأى الصحيح ، والموازنة بينه وبين غيره ، ومن هذا كله ترى أنه طرق التدريس في التربية الاسلامية منطقية معقولة ، ولا تختلف عن الطرق الحديثة في التربية ،

زعدز

ىنە

والا

# (٦) طريقة المناظرة:

كانت المناظرة من مميزات طرق التربية الاسلامية ، ولا ينكر أحد أثرها في شحذ الذهن ، وتقوية الحجة ، والتمرن على سرعة التعبير ، والفوق على الائتران ، وتعويد المتناظرين الثقة بالنفس ، والقدرة على الارتجال ، ولهذه الاسباب عنى بها المسلمون عناية كبيرة، وعدوها طريقة من طرق التعليم ، وأشاروا اليها في كتبهم الادبية ، فقد تناظر الامام الغزالي مع مشهوري العلماء ، وقادة الفكر في معسكر الوزير نظام الملك ، وانتصر عليهم جميعا ، وقال السبكي (١) يصف الوزير نظام الملك ، وانتصر عليهم جميعا ، وقال السبكي (١) يصف المناظرة ، وقال عنه الامام الشافعي رضي الله عنيه ، و الو ناظر الشيطان لغلبه » ،

وكان العلماء يتسجعون طلبتهم على المناقشة والمناظرة ، ويوجبون عليهم التمرن عليها ·

وكان الطالب يخالف أستاذه في الرأى أحيانا مع مراعاة التأدب

<sup>(</sup>١) في كتاب طبقات الشافعية الكبرى حد ١ ص ٢٣٨٠

وقد نقد ابن خلدون الركود الذهنى فى بلاد المغسرب فى القرن الرابع عشر الميلادى وعزاه لرداءة الطسرق فى التدريس لأنها أهملت المناقشة والمناظرة فى طريقة التعليم ، حيث قال : « وأيسر طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة فى المسائل العلمية ، فهو الذى يقرب شأنها ، ويحصل مرامها ، فنجد طلاب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم فى ملازمة المجالس العلمية \_ سكوتا لا ينطقون ولا يفاوضون ، وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة ، فللا يحصلون على طائل من ملكة التصرف فى العلم والتعليم ،

فابن خلدون يرى أن المناظرة فى المسائل العلمية تساعد على فهمها، وقدرة التعبير عنها ، وينتقد سكوت الطلبة ، وعدم تكلمهم فيما عرفوا من العلوم ، كما يأخذ عليهم العناية بالحفظ أكثر مما تقتضيه الحاجة .

قال الشاعر:

والدرس والغكرة والمناظرة

العلم بالفهم وبالمذاكرة

ويرى الزرنوجي أن قضاء ساعة واحدة في المناقشـــة والمناظرة، أجدى على المتعلم من مكث شهر كامل في الحفظ والتكرار ·

وقد كان للعناية بالمناقشة والمناظرة والحوار بالاسئلة والاجوبة أثر حيوى كبير في طالب العلم ، جعله يشترك في أن يعلم نفسه بنفسه ، ويعتاد حسن التفكير ، وجودة التعبير ، والقدرة على النقد ، والقوة في الاقناع ، والاعتماد على النفس ، وحرية الفكر .

والحق أن علماء الاسلام كانوا مولعين كل الولع بالمناظرة ، حتى جعلوها من أنواع التسلية ، والترويح عن النفس ، والمتعة الادبية ..

وان الميل الى العلنية والجهر بالرأى في التربية الاسلامية قد شهوالطلاب والعلماء على المهارة في الخطابة ، والقدرة على الارتجال، والتعبير عن الأفكار ، والخطابة الارتجالية تراث عربي خالد ، افتخر به المسلمون في جميع الاجيال ، وبالخطابة والمتساظرة استغنوا عن كتابة المقالات والرسائل في كثير من الاحيان ،

# (٧) الطريقة التي كان الطالب يتبعها في التعلم فردية:

(۱) كان نظام التعليم فرديا في التربية الاسلامية ؛ فالطالب كان يتمتع بقسط كبير من الحرية ، يختار من المواد الدراسية ما يناسب ميوله الفطرية ، واستعداده العقلي ، ويختار العالم الذي يتلقى عنه العلم ، ويحضر ما يلقيه أستاذه من المحاضرات ويقرأ المادة ويدرسها ، ويعدها قبل الدرس حتى يفهمها ويسال أستاذه فيما صعب عليه منها ، وهو حر غير مقيد بنظام معين ، ولا بجدول أوقات دروس ، وليس مطالبا بامتحانات خاصة للنقل من صف الى أخرى ، أو من فرقة الى أخرى ،

## (ب) التعالم بالحفظ والاستظهار:

كان التعلم بالحفظ والاستظهار طريقة مألوفة في الائم القديمة والحسديثة وكان علمساء الاسلام يعنون بحفظ القرآن الكريم والائحاديث الشريفة عنساية كبيرة ؛ فقد ذكر ابن خلكان في كتابه وفيات الائعيان أن ابن حنبل حفظ عن ظهر قلب ألف ألف حديث ، في حين أن البخاري قد حفظ وهو صبى مايقرب من خمسة عشر ألف حديث وذكر ابن عساكر عنداود الخفاف أنه قال : « أملى علينا البن راهويه أحد عشر ألف حديث من الذاكرة ، ثم أعادها دون أن

V۸

يده: الحل وما

ِوي<del>ـ</del> پما

استو وا

يعد

الط

فیی

کا. کل ينقص أو يزيد حرقا واحدا ، وهذا دليل على قوة ذاكرته ، وقال الخليل ابن أأحمد: « ماسمعت شيئا الاكتبته ، ولا كتبته الاحفظته وما حفظته الا نفعنى » فلحرص العلماء كانوا يكتبون كل مايسمعون، ويحفظون مايكتبون ، وينتفعون بما يحفظون ، ولا يمكنهم الانتفاع يما حفظوه الا اذا فهموه جيدا .

وقال موفق الدين البغدادى : « واذا قرأت كتاب فاحرص كل الحرص على أن تستظهره وتملك معناه ، وتوهم أن الكتاب قد عدم ، وأنك مستغن عنه ، لا تحزن لفقده » وهذا يدل على أن الطلاب كانوا يعنون بالفهم عنايتهم بالحفظ ، وكانوا يحفظون الكتاب ، بحيث اذا ضماع أو فقد استغنوا عنه ، ولم يحزنوا لضياعه أو فقده .

وفى الادب العربى أمثلة كثيرة لمن كانوا يحفظون القصيدة الطويلة بعيد أن يسمعوها من قائلها مرة واحدة ، لما أوتوا من قوة كبيرة فى النذكر .

وقد عزا بعض فلاسفة الاسلام القدرة على التذكر الى عوامل نفسية ومادية ؛ كالاستمرار في المذاكرة ، والاعادة والمراجعة ، وبذل الجهد في الدرس ، والبعد عن المشاغل والالام، والتفرغ للعمل والدراسة، في جو من الهدوء والايمان ، واننا ننتفق معهم في كل مأأبدوه من الائسباب .

وان من يفحص عن الاثمر يجد أن العناية بالذاكرة كانت أثرا من آثار التقاليد في بدء الاسلام • ففي الوقت الذي ظهر فيه الاسلام كان معظم العرب أميين لايقرأون ولا يكتبون ، فاعتملوا على ذاكرتهم كل الاعتماد في تذكر الاتيات القرآنية ، والا حساديث النبوية ،

والتعليمات الدينية، والقواعد الاسلامية، والأشعار والقصص العربية .

ومع عناية علماء الاسلام بالحفظ والداكرة لم يهملوا مطلقا العناية بالتفكير فيما يحفظ ، وشرحه وتحليله ، وفهمه حق الفهم ، فقسد جعلوا الحفظ وسيلة لا غاية ، لقلة من يجيد القراءة والكتابة في بدء الاسلام ، وقد نادى الحاج خليفة في كتاب : « كشف الظنسون بأهمية الفهم والاستنباط والانتقال من المنطوق الى المفهوم والمدلول ،

قال موفق الدين البغدادى: « ولا تظن انك اذا حصلت على علم فقد اكتفيت ، بل تحتساج الى مراعاته لينمى ولا ينقص ، ومراعاته تكون بالمداكرة والتفكسر ، واشتغال المبتسدى الحفظ والتعلم ، ومباحثة الاقران واشتغال العالم بالتصنيف » •

فالبغدادى ينصح المتعلم بالمناكرة والتفكير ، والحفظ والتعلم ومناقشة الزملاء ، للمحافظة على ما تعلمه وتنميته ، كما ينصبح العالم بالتصنيف أو التأليف ، ليزداد في بحثمه وعلمه ، وتثبت المعلومات في ذهنه ،

وقال الشبيخ برهان الاسلام ناصحا المتعلم : « ألا يكتب شهه لا يفهمه ، لان ذلك يورث كلال الطبع ، ويذهب الفطنة ، وينبغى له ان يجتهد في الفهم من الاستاذ ، ويكثر من التأمل والتفكير ، ٠

فهل بعد هذا يستطيع مدع أن يدعى أن المسلمين كانوا يعنون بحفظ المادة ، ويهملون فهمها ؟ الحق أن طريقة التعليم في التربية الاسلامية عنيت بفهم المادة عنايتها بالحفظ ، ولم تهمل الفهم والتأمل

والتغكير فيها مطلقا ، فالطلبة كانوا يكثرون مناقشة أساتذتهم ، وكانت الأسئلة تنهال عليهم من كل صوب بعد الانتهاء من المحاضرة وكان العلماء لايتركون نقطة الا بعد فهمها جيدا ، وحرية الساؤال كانت مكفولة للجميع ، وكان للطالب الحسرية المطلقة في أن يبدى رأيه ، وقد يختلف مع أستاذه في الرأى أو الفكرة ، فقد قيل ان ابن العباس خالف أساتذته في الرأى ، وهم عمر وعلى وزيد بن ثابت وهم من المسلمين المشهورين ، كما اختلف الامام مالك مع معظلم أساتذته في بعض الاراء ، ثم خالفه في الرأى كثير من تلاميذه (١) والماتذته في بعض الاراء ، ثم خالفه في الرأى كثير من تلاميذه (١) والماتذته في بعض الاراء ، ثم خالفه في الرأى كثير من تلاميذه (١) والماتذاته في بعض الاراء ، ثم خالفه في الرأى كثير من تلاميذه (١) والماتذاته في بعض الاراء ، ثم خالفه في الرأى كثير من تلاميذه (١) والماتذاته في بعض الاراء ، ثم خالفه في الرأى كثير من تلاميذه (١) والماتذاته في بعض الاراء ، ثم خالفه في الرأى كثير من تلاميذه (١) والماتذاته في بعض الاراء ، ثم خالفه في الرأى كثير من تلاميذه (١) والماتذاته في بعض الاراء ، ثم خالفه في الرأى كثير من تلاميذه (١) والماتذاته في بعض الاراء ، ثم خالفه في الرأى كثير من تلاميده والماتذاته في بعض الاراء ، ثم خالفه في الرأى كثير من تلاميده والماتذاته في بعض الاراء ، ثم خالفه في الرأى كثير من تلاميده والماتذاته في الرأى كثير من تلاميده والماتذاته في الماتذاته في الرأى كثير من تلاميده والماتذاته في الماتذاته في الماتذات الماتذات الماتذاته في الماتذاته في الماتذات الماتذاته في الماتذات الماتذاته في الماتذات الماتذات الماتذاته في الماتذات ا

#### ٠ ــ ١٤متحانات :

فى التربية الاسلامية لم يطلب من المتعلمين تأدية امتحان بعسد الانتهاء من الدراسة ، كالامتحانات التى تعقد فى عصرنا هذا وقد ذكر ابن أبى أصيبعة (٢) حالة واحدة ، جاء فيها أنه عقدا امتحان لاطباء بغداد فى عهد الخليفة المقتدر ( فى القرن العاشر الميسلادى ) بحضرة سمنان بن ثابت الذى كان يمتحن الاطباء امتحانا شفهيا .

اوبدلا من الامتحان كان الاساتذة يعطون طلبتهم الاكفاء شهادة أو اجازة ينصون فيها على أن الطالب أتم دراسة منهج معين ، تحت اشراف الاستاذ فلان ، دون أن يؤدى الطالب امتحانا ، والغرض من الاجازة الاقرار بكفاية الطالب واجتهاده ، وانكبابه على العلم ، وتفرغه للدراسة والبحث ، وكانت الاجازة العلمية شهادة شخصية من اللاستاذ لتلميذه ، ليس فيها عنوان معهد معين ، ولا يذكر فيها علمي ،

<sup>(</sup>۱) ارجع الى كتاب الاسلام والحضارة العربية لكرد على حـ٣ ص ٨ (٢) في كتاب طبقات الاطباء •



اذا نظرنا الى ما بذله أسلافنا من المسلمين القدماء الاغنياء فى سبيل التربية والتعليم ، وما وقفوه من الاموال والعقار على المعاهد الاسلامية وجدنا ماضيهم رائعا جليلا نستطيع ان نفخسر به ، واذا وازنا بين ما قمنا به نحن المسلمين فى النصف الاول من القرن العشرين ، وما قام به المحسنون فى الماضى من جهة أداء الواجب فى نشر التعليم حكمنا على أنفسنا بالتقصير فى أداء ذلك الواجب المدينى ، واعترفنا باننا فى حاجة الى ايمان كايمانهم ، وعقيمة كعقيدتهم فى أن العلم مقدس ، وطلبه عبادة ، وفى حاجة الى سمخاء كسخائهم ، وكرم ككرمهم فى انشاء المعاهد الاسلامية ،

لقد اعتماد الاثرياء من المسلمين على أنفسهم في تيسير سيل التعلم للراغبين في العلم ، ولم يعتمدوا على دولهم وحكوماتهم في القيام بكل صغيرة وكبيرة ، وضحوا بكثير من ثرواتهم ، وبدلوا كثيرا من أموالهم في سبيل تشجيع التعليم ونشره ، أنشأوا دور العلم ، ودور الكتب ، لتشجيع الطلاب على الدرس والبحث .

ولا يمكننا أن ننسى ان احتلال البلاد الاسلامية في المساضى كان سببا في انتشار الامية والجهل والتخلف ، فمن المبادىء الاستعمارية الانجليزية المعروفة: « ان الثمرة اذا نضجت انفصلت عن شجرتها

قالبرتقالة أو التفاحة اذا تم نضجها انفصلت عن شجرة البرتقال أو التفاح ولا ينضج الشعوب الا نشر العلم والتعليم فاذا تعلمت الشعوب التي يحتلها المستعمرون نضحت وكملت ، وانفصلت عن شجرتها ، وهي الإمبراطورية الانجليزية ، لهذا حورب نشر التعليم في مصر في عهد الاحتلال البريطاني ، ولولا ما قامت به الجمعيلة الخيرية الاسلامية في القاهرة وغيرها من المدن المصرية ، وما قامت به جمعية العروة الوثقي بالاسكندرية ، وجمعية المسلمية التعليم في بشبين الكوم من انشاء المدارس المختلفة لكانت نسبة التعليم في الاقليم المصرى اليوم ضئيلة جدا ، ولكن انشاء هذه الجمعيات ساعد في نشر التعليم بعض الشيء .

ونرجو أن يأتى اليوم الذى نحتفل به قريبا بنشر التعليم فى حميع البلاد الاسلامية ، والقضاء على الا مية ، ويسمع العالم كله أن نسبة التعليم ارتفعت الى ١٠٠٪ ، فى ذلك العهد السعيد ، وما ذلك على الله ببعيد .



دار القساهرة للطبساعة

A STATE OF THE REPORT OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF THE STATE OF A STAT 

energian in the second of the

A STATE OF THE REPORT OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF THE STATE OF A STAT 

energian in the second of the

A STATE OF THE REPORT OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF THE STATE OF A STAT 

energian in the second of the



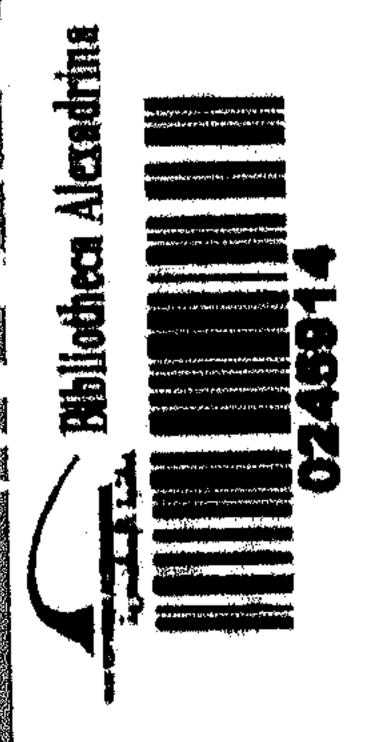

